

# حَمَامُ الدَّار

أُحجيَـة ابن أزرق



## حَمَامُ الدَّالِ أُحجِينة ابن أزرق روايت

سعود السنعوسي

منشورات<mark>ضفاف</mark> DIFAFPUBLISHING





الطبعة الأولى: تشرين الثاني/نوفمبر 2017 م - 1439 هـ الطبعة الثانية: تشرين الثاني/نوفمبر 2017 م - 1439 هـ

ردمك 978-614-01-2377-9

### جميع الحقوق محفوظة

facebook.com/ASPArabic

witter.com/ASPArabic

www.aspbooks.com

asparabic

الدار العربية، للعلوم ناشرون شهر Arab Scientific Publishers, Inc. قما

عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 786233 – 785108 – 785107 (1-96+)

ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961+) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

#### منشورات**ضفاف** DIFAFPUBLISHING

هاتف الرياض: 966509337722 هاتف بيروت: 9613223227 البريد الإلكتروني: edition.difa@gmail.com

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها، من دون إذن خطى من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين

لوحة الغلاف والرسوم الداخلية للفنانة: مشاعل الفيصل

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت – هاتف 785107 (1-961+) الطباعة: مطابع المدار العربية للعلموم، بيروت – هاتف 786233 (1-961+)



# العَهْدُ القَديم

صباحات عرزال بن أزرق





### كَلْمَة

.. تعدّى الخمسين مِن عُمرِه، عاشَ منها عشرين عامًا

خالية من أيِّ أحداث، حتى فاجأته ذاتَ يومِ حمامة!

باتريك زوسكيند





# قبلَ ساعةِ تأمُّلَ





### «إلى هُنا يكفي هذا الهُراء!»

يكفي هذا العبث والإصرار على كتابة ما لن يُكتب. لا شيء يُجبرني على مواصلةِ الكتابة. لا شيء. على الكاتب أن يتواضع أمام عجزه أحيانًا، وأن يكفَّ عن المحاولة.

أنا في غرفة المكتب مُنذ الصّباح، أشكو لزوجتي التي أشتاق ضيق صدري وحيرتي في أمري. أُسنِدُ جبيني إلى كفّي اليُسرى والوخزُ في كفّي اليُسنى لا يزال. عيناي على أوراق بين مِرفَقَي، فوق سطح مكتبي، تحمِلُ مخطوط نصّ احترت في أمره. تمسح زوجتي على كتفي. تهبِط كفّها، مرورًا بذراعي، وصولًا إلى كفّي اليُمنى تمسح على الضمّادة الطبية برفق.

«ما زلتَ تشعرُ بآلامِ الحرق؟».

أُطلِقُ زفرةً حرَّى والحرق في قلبي. أُلصِق رأسَ سبَّابتي برأسِ إبهامي بحذر. أُقرَّبُهما إلى وجهي أنظرُ فيهِما. أُجيبُها مُهوَّنًا:

«ما دمتُ قادرًا على الإمساكِ بفرشاةٍ أو قلم..».

أهزُّ رأسي مُردفًا:

«..أنا بخير».

تُلوِّحُ لي بعلبةِ مرهم الحروق. أنفضُ رأسي: «لا حاجة لي به منيرة!».



تبتسم. تتركُ العُلبة على طرف المكتب. تُسنِدُ كفَّها على صلعتي. تمسخ برفق. تذكِّرُني بثلاث عشرة رواية، وأكثر من ثمانين قِصَّة، وأربع مسرحيات وفيلمين سينمائيين وعشرات اللوحات التشكيلية، أعمال أصابت من النجاح قدرًا وافِرًا طيلة مشواري الأدبي والفني الذي جاوزَ الثَّلاثين عامًا. عيناي على النَّص لا تزالان. تهبِطُ زوجتي بكفَّيها إلى كتِفَي تعصرُهما في حين تضغطُ بإبهاميها عضلات رقبتي: «يبدو أنك نسيت شيئًا ما!».

أدرتُ رأسي جانبًا أنظرُ إليها مُستفهِمًا. ابتسمتْ. انحنتْ تلثِمُ وجنتي. نفحَ طِيبُها الذي أُحِب وأفتقد:

«إنه يوم استثنائي.. حضّر نفسك لنحتفل هذا المساء».

أطلقتُ تنهيدةً ولم أُحِر جوابًا. قرصَت موضِعَ قُبلتها في وجنتي قبل أن تنصرف:

«حبيبي! هي ليست المرّة الأولى! دُرجك السُفليُ يغُصُ بمخطوطات مؤجلة وفي المرسم عشرات اللوحات قيد الإنجاز!».

هي لا تفهم. هذا النّصُ شأنٌ آخر. ليس لما تركتُه فيه، بل لما تركهُ فيّ. أردتُ أن أشرحَ لها، لكنني مثلُها لا أفهم. انصرفتُ عن كُلّ شيء مساءَ أمس، وفي الفجر وضعتُ ورقةً بيضاء صقيلةً كغِلاف فوق الصفحة الأولى من المخطوط النّاقص، ورقة من أوراق فاخرة مطبوعٌ في زاويتِها السّفلى يسارًا كلمة «مشروع رواية»، دَئِبتُ استخدامها كتعويذة وفأل حَسَن مع بداية كلّ عمل أشرعُ في كتابيّه. أمسكتُ بالقلم أخط عنوانًا مؤقتًا في الأسفل: نَصّ لقيط!

لا أدري ما الذي صرفنى عن كُلِّ مشاريعي الكتابية المؤجَّلة.



وجدتُني مُنصرفًا إلى شخصيةٍ جاءت من لا أدري، أجبرتني على كتابةٍ شيءٍ منها على سبيلِ العودةِ إليها لاحقًا. شخصيةٌ لا أفهمها أخذتني صَوبهـا وأبعدتنـي عـن كُلِّ شـيء. فتحتُ ورقة بيضـاء جديدة لأُدوِّن أفكاري حول هذا الذي تسلَّل إلى رأسي فجأة. وجدتُني ألهثُ في الكتابة؛ شخص مضطرب اسمه عِرزال بن أزرق! حتى الاسم غير مألوفٍ لا أدري من أين جاء. أنا لا أملك تصورًا حول ما كتبت. لا الزمن معروف بالنسبة لي ولا المكان ولا الشُّخوص التي تُحيط بالبطل. بطل؟! الكلمةُ ذاتها تمنحُ صاحِبَها قيمةً أشكُّ في وجودِها! ألفيتُني أكتب وحسب. أكتب عمَّا لا أعرف. أكتب بكفٌّ مُلتهبة. أنا لا أزعم ما يزعُمه بعضُ الكُتَّابِ حول ما يشبه الماورائيات التي يتحدثون عنها، كأن يردُّون أصلَ كتاباتهم إلى وَحي أو إلهام، متوسلين مزاعِمَهُم أن تمنح نصوصهم الفارغة هالةً زائفة تُبهِرُ قارئًا مُحتَمَلًا، لكنني كنتُ أكتبُ وحسب. أكتبُ وِفقًا لدافِع أجهله. أكتبُ لأُدرِكَ مشهد انتحار تلك الشخصية، وحينما اقتربتُ منه لم أقوَ على قتلها! شرعتُ في الكتابة قبل غروب يومَ أمس. خرجتُ بنصِّ غير مكتمل كُتِبَ دفقةً واحدة. نسيتُ تمامًا التهابَ كفِّي. لم أكن لأنتبِه إلى غيابٍ انتابني أثناء الكتابةِ لولا ارتفاع الأذان من المسجدِ القريبِ من بيتي. التفتُّ إلى النافذةِ وإذ بالظلام يلوِّنُ ما وراءها. كم لبِثتُ أكتب؟! ختم المؤذِنُ نِداءَهُ فيما يُشبه ردًا على سؤالي. الصلاةُ خيرٌ من النَّوم. تنبَّهتُ. صلاة الفجر ا نظرتُ إلى ساعةِ الحائط غير مُصدِّق. كنتُ غائبًا تمام الغيابِ لاثنتي عشرة ساعة! رحتُ أتلفَّت في غرفةِ المكتب كأني لم أكُن فيها طيلة ساعاتِ الكتابة. أسمعُ وجيبَ قلبي في أُذُنيَّ. من أين جاء شَـرَه السَّـردِ هذا؟ أنا أُضيع وقتًا من المفترض



أن أُخصصه لمشاريعي الأخرى. رحتُ أذرعُ غرفةَ مكتبي جيئة وذهابًا أفكُرُ فيما أصابني. أنا لستُ على ما يُرام. مشاريعي المؤجّلة فيها من الشُخوصِ ما لا تُسعِفُني ذاكرتي لحصرِه، ليس عِرزال بن أزرق واحدًا منها، ولا حتى باسم آخر! غسلتُ وجهي. أعددتُ كوبَ قهوة. عدتُ إلى النّص اللقيطِ الذي وُلِدَ من دون فكرة أقرؤه. أحاولُ أن أُعيد عبثَ النصّ إلى جذرٍ متوارٍ في ذاكرتي، موقفٍ سابق، أو فكرة قديمة غير النصّ إلى جذرٍ متوارٍ في ذاكرتي، موقفٍ سابق، أو فكرة قديمة غير مكتملة كنت قد ادّخرتُها وحان أوان نضوجِها. عجزت. لا أصل لهذا النّص! ما الذي أردتُ قولَهُ؟ ومن يكون عِرزال بِن أزرق هذا الذي لا يُغري بكتابته أبدًا؟! ما كدتُ أُنهي تساؤلاتي حتى جاءت منيرة زوجتي تحمِلُ مرهمَ الحروقِ.

أنا أعرِفُ القليلَ عن شخوص رواياتي قبل الشروع في كتابتها، ومن ثمَّ أتعرَّفُها أكثر أثناء الكتابة، تُسلِّمني نفسها طَوعًا. تتكشَّف أمامي صفحة تلو صفحة، أما بطلي المزعوم فلم أعرف عنه قليلاً قبل الكتابة، ولم يتكشَّف لي كثيرٌ منه أثناءها. حاولتُ أن أُكمِل ما كتبتُ لعلَّي أصِلُ إلى شيء.. أيّ شيء يُفسِّرُ لي غيابي مع شخصيةٍ أجهلُها تمام الجهل. فصول خمسة يُمثِّل كُلُّ فصل منها صباحًا انتقيته مِن صباحات شخصية كهل مُضطرب مُريب مملُ منصرف عن كلِّ شيء إلا بِضعة اهتمامات تافِهة تلفُّها الغرابة؛ قراءة مُذكِّرات عامضة، وتطفُّل على حمامة تمكثُ في دكّة نافِذتِه، يُزاحِمها مساحتها الصغيرة، يـرى حُلمًا يوميًا لا أرى منه إلا أجزاءً مبتورة لا تُسعِفُني مُخيِّلتي على إتمامِها. شخصية ينبغي منه إلا أجزاءً مبتورة لا تُسعِفُني مُخيِّلتي على إتمامِها. شخصية ينبغي على إنهامِها. شخصية ينبغي عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرتُ بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرت بنصً، يمسِكُ عن المضىً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرت بنصً، يمسِك عن المضيً بي إلى صفحة عادتى إذا ما تعثرت بنصً بي المضى عن المضيً بي إلى صفحة عن المضيً بي المؤلفة ا



جديدة، أن أُفرِغَ نفسي لساعةِ تأمُّلِ، أمضيها مُتربِّعًا على مقعدي وراء المكتب، صامِتًا مُعْمَض العينين أتفكَّرُ بتفاصيل النَّص غير المكتوبة، حتى إننى أوغِلُ في تأمُّلي سفرًا إلى موطِن كتبتُه، أو استحضارًا للشخوص في مكتبي. أطلبُ منها الجلوسَ على المقاعِدِ أمامي، أو نتحلُّق جميعُنا في جلسةٍ أرضية. أتفحُّصُ ملامِحِها مُتوتِرةً في حضرتي. أمنحُها سِماتٍ وملامحَ لم تكن موجودةً في مُخيِّلتي قبلًا، أَزيلُ شامةً من وجنةِ عجوزِ متصابية، أرسُـمُها أسـفل شفةِ فتاةٍ مغناج تُثيرني كِتابتُها، أمنحُ غلظةً لصوتِ شَيخ تهبهُ توازُنًا يُشبِه شخصيته، أُثْقِلُ لِسانَ ثرثارةٍ أبتَليها بتأتأةٍ تحدُّ مِن ثرثرتِها، وأُخصى مفتولَ عضلاتٍ أكسرُ عُتُوَّهُ وغُرورَهُ بجسدِه! أفرُغ من تشكيل الشَّخصيات فيما هي تمثلُ أمامي مُذعنة. أحادثُها. أستميلُها للحديثِ عن نفسها. أستجوبها في أيِّ شيءٍ داخل النصِّ أو حتى خارجه. أتعرَّفُها أكثر. أدفعُها لفتح حواراتٍ فيما بينها. أستنطِقُ إحداها بما يُزعج الأخرى، لعلِّي بالاستفزاز أنال بُغيَتي، وأكون في موضع المتفرِّج، عسي أن تُنبِّهني انفعالاتها وحواراتها إلى مساحةٍ أغفلتُها أثناء الكتابةِ المتعثرة، أبنى فيها جسرًا أمدُّهُ إلى صفحةٍ جديدة.

هذا ما أعتزمه مع تلك الشخصية الوليدة تواً. أعني قبل اثنتي عشرة ساعة. لعلي أعودُ إلى المخطوطِ المتعثرِ بعد ساعةٍ وأنا أعرف شيئًا عن عِرزال بِن أزرق.. أي شيءٍ يُعينني على إنهاءِ قصّتِه بقتلِه انتحارًا من نافِذة غرفتِه الباردة، لينتهي النَّص الذي كُتِبَ بكف محروقة، أو لتُكمِل بقية الشَّخصيات النَّصَ من دونه.





### هشروع روایة «نصُ لقیط»







صباحٌ أوَّل





### «.. ثم أطبق أسنانه على طرف وثوبه وراح يركض كالمجنون!».

انتفضَ عِرزال في سريره كأنما مسّه برق. أبقى جفنيه مُطبقين. يستعطف كابوسَهُ الأزرق الدَّائِم، يستمهله قبل أن ينتهي به راكِضًا مثل مجنون، يحاولُ إبقاءه لعلَّه يمنحهُ رؤية مَن يُجِب. يستشعر نبضَ قلبِه في صدغَيه. يهدأ. يتلاشى طعمُ الملح في فمِه. يُمعِنُ التفكير. يبتلع ريقه بصعوبة وهو يمسحُ قطرات عرق نضحتها صلعتُهُ. على هذا النحو يستفيقُ عِرزال بن أزرق كلَّ يوم منذُ أمس.

يفتحُ عينيه يتحاشى النظرَ إلى السَّقف. يلتفتُ صوبَ النافِذة. الحمامةُ قريبة من هُنا، أو أنها سوف تكون، بعد غيابٍ صباحيُ لا يطول. تعودُ حتمًا إلى الدكَّةِ البارزةِ أسفلَ نافذةِ غرفتِه، في شُقّتِه الخرساء المطلةِ على البحر، والتي يسكُنُها منذُ حوالي ثلاثين سنة وقت زواجِه وفقًا لمذكِّراتِه. دكَّةُ النافِذةِ تُشبه شرفةً صغيرةً مفتوحةً على العالمِ. الحمامةُ دائمًا في الجوار فيما يُشبِه وجودًا أزليًّا، منذ يومٍ على العالمِ. العمامةُ دائمًا في الجوار فيما يُشبِه وجودًا أزليًّا، منذ يومٍ كانت تحطُّ على الدكَّةِ، ضخمةً بلهاء. تهبِطُ في ثِقَل بين زرازير تتحرَّكُ كانت تحطُّ على الدكَّةِ، ضخمةً بلهاء. تهبِطُ في ثِقَل بين زرازير تتحرَّكُ في خِفَةٍ وفواخِت رشيقة لا تنفكُ تديرُ رؤوسها إزاء أي نأمةٍ تصدرُ عن الشَّارع. وحدها تبدو في عالم آخر. عَيناها الدائريتان الحمراوان بلونِ الياقوت، والنقطتان السَّوداوان في مُنتصفِهِما لا تُفصِحان إلامَ بلونِ الياقوت، والنقطتان السَّوداوان في مُنتصفِهِما لا تُفصِحان إلامَ



تنظُر. هـو يحـبُ النظـرَ إليها. مختلفة لا تُشـبِه غَيرهـا. رماديَّةُ داكنة، تجلِبُ الغمَّ لولا لطخة فيروزية تطوِّقُ عُنقَها. تبدو غير مكترثةٍ لشيءٍ، تُمارِس وجودها من دون فهم، مثله.

توقِظُه الشَّمسُ كلَّ صباح. نافذته بلا ستارةٍ منذُ أسقطها التوأمان الصَّغيران في صبيحةٍ يحسبُها كلَّ يومٍ صبيحة أمس. يتذكَّر؛ سحبَ أحدُ الصَّغيرينِ خيطها بقوَّةٍ على ما يبدو. انزعج في ذلك الصباح. صاحَ بهما. انتفضا. كانا يقِفان والسِّتارةُ مُلقاة على الأرض بين أقدامِهِما. هو يقول هي. هي تقول هو. يتذكَّر الإصبعين الصَّغيرين، يشيرُ كِلاهما صوبَ الآخر يتَّهِمُه. يوغِلُ الرَّجلُ في صورةٍ تُسبِه الذّكرى. يجلسُ أمام قماشِ الرَّسم يضربُ بريشتِه يرسمُ رتوشًا نهائية. يتدافعُ إليه الصَّغيران. الله! حُلوة يُبُهُ! تختفي الصورةُ في رأسِه وقت يتدافعُ إليه الصَّغيران. الله! حُلوة يُبهُ! تختفي الصورةُ في رأسِه وقت المهم أن تبقي هذه النافذة بلا ستارةٍ وفاءً للصَّغيرين اللذين مهدا المهم أن تبقى هذه النافذة بلا ستارةٍ وفاءً للصَّغيرين اللذين مهدا السَّمسِ طريقًا إلى غرفته الباردة. هل كانت الحمامة هنا يوم سقطت الستارة؟ ربما، ولكن متى ؟

يدعك عينيه بظاهِرِ كفّيه. يتجاهل أسئلةً يرميها النّومُ على تخوم اليقظة. متى متى متى؟ يُزعِجه كلٌ ما يُحيله إلى الزّمن. هو لا يعرف من الزّمن إلا الماضي، والماضي كله أمس. وهو لا يذكرُ من أمس إلا القليل؛ ورُلدتُ أمس. حطّت الحمامةُ أمس. سقطت الستارةُ أمس. وفي اليوم ذاته، أمس، هاتف طليقته فورَ استيقاظِه: أشتاقُ للصّغيرين! تقطع المكالمة فور تعرُفِها صوتِه: ال كُض يا جبان!

يتثاءب. ينهضُ جالِسًا على سريره. يتناول هاتِفهُ يُجري اتصالًا.



لا أحد يُجيب. يضيقُ صدرهُ. ينظرُ إلى النافذةِ بعينين نصف مُغمضتين نحو موضع الحمامة. فرصةٌ ألا تكون هنا! يُزيح اللحاف عن جسدِه النحيل. يمضي مُسرِعًا بمنامَتِهِ الرَّمادية الدَّاكِنة إلى مطبخِه الصَّغير يجهِّز قهوته. ترك الماء على النار. هرعَ مُسرعًا إلى خزانةٍ في الممر يفتحُها. تسقطُ بين قدمَيه جريدةٌ قديمةٌ مُصفرَّة الأوراق. يُقرِّبُها إلى صدره مُغمَض العَينين كأنما يُعانِقُها قبل أن يدُسُّها بين أشيائِه في الخِزانة. يُدخِل كفُّه في كيسِ بلاستيكي. يُقرِّبُ كفُّه إلى أنفِه مبسوطةً وعليها حبَّاتِ شعيرٍ. يُفلِتُ عطسة. يبتسِم. رائحةُ والدي! هو يضطربُ إذا ما فكَّر في والِدِهِ. يفتقِدُه ولا يريدُ أن يلتقيه. هو يشتاقُ إلى أشياءٍ كثيرةٍ لا يُدركُها إلا بحضور ما لا يُحِب، مثل الحُمَّى، تجلِبُ كفّا حانيةً تلمسُ جبينه، تُدَثِّرُه بلِحافٍ دافئ، وتحضِّر له حساءً ساخِنًا يُحِبُّه. يتنبَّه إلى حركةٍ في نافذته تقطع خيالاته. سعفة النخلةِ تستأنف رقصاتها كلما هبَّت ريح. يحثُّ خُطاه مُسرِعًا بكفٍّ مُطبَقةٍ على شعيرٍ نحو النافذة. يتحقَّق من غياب الحمامةِ مخافة أن يُفزعها. نفحت وجهه ريحٌ باردةً فورَ ما فتح نافذته العارية. تبدو النخلة أمامَ النافذةِ نظيفةً لامعةً رطبة السَّعف. أتراها أمطرت أثناء نومي ؟ التفتَ إلى البحر الممتدِّ بزُرفَتِه إلى السماءِ أمامه. مياهُ المدِّ عالية. أغمضَ عينيه عن زُرقةٍ تُخيفه. استلَّ نَفَسًا طويلًا يعبئ داخِلَهُ رائحةً يُحِبها، رائحة الذّرق اليابس، رائحة أمس. طأطأ، فتح عينيه ينظرُ إلى الدكَّة الصَّغيرة المُغبرَّة. نثرَ ما في قبضتِه من حبوبٍ قُربَ الذَّرقِ المتكدِّس وكومةِ أعوادٍ يابسـةٍ وريشٍ وخيوطٍ وأسلاكٍ رفيعة. هذه الحمامةُ توشكُ أن تبيض! تهلَّلَ وجهه ثُمَّ عبس حينما رفع رأسه إلى البحر ثانية. رفع رأسه أكثر. سماؤه صَحو.



هو يمقتُ الأزرق، يمقتهُ بحرًا، يمقتهُ سماءً، ويمقته أبًا. تُربِكهُ الألوان في ذاكرته منذُ أصبحَ لكلِّ لون حدثُ يُلازمُه. وحدهُ الرَّماديُّ يُشبِهه، لونٌ لا لون له ولا ذاكرة. يُشبه تمثالًا صارَهُ بإرادتِه، لونُ النهايات، لون الدُخانِ والرَّماد وحُطام البيوتِ والرُفاة، لون العدم. يتذكّر عِرزال الكهلُ نفسهُ صغيرًا. في الرابِعة أو الخامِسة. يُداعِبهُ أبوه يُلقيه عاليًا. تصيحُ أُمُّه خشيةَ أن يقع. انتبه يا أزرق.. سوف يقع الصّغير! يبكي الطفلُ فزِعًا. يصرُخ أزرق غاضِبًا. يصيحُ بزوجتِه؛ ولدك جبان! يُمسِكُ بِـعِرزال الصّغير ثانيةً. يُلقيه في الهواءِ عاليًا غير مبالٍ بهلَعِه. إذا بكيتَ سوف ألقي بِك بعيدًا إلى السّماء. زمَّ الصّغيرُ شفتَيه. لم يبكِ، لكنه كرة السّماء.

أشاح ببصرِه عن صَحوِ سمائِه. أطبق النافذة واستدار يمشي على مهل نحو مقعده الخشبي، يواجه النافذة على مبعدة بضعة أمتار. لا تزال رائحة ذَرْقِ الطيور التي خالطت غُبارَ الدكَّةِ في أنفه. أخذته بعيدًا، بعيدًا جدًّا إلى أمس. يصير للرائحة الكريهة شأن آخر إذا ما أخذتك إلى زمن تُحب. هزَّ رأسه. ليسَ شرطًا أن يكون جميلًا زمنك ذاك، يكفيك أنك كُنت.

### «انتظارُ ما يعود وما لا يعود»

كنتُ في الثامِنةِ، أطوى طرَف ثوبِي حول خاصرتي، أجلسُ على سحَّارةٍ خشبية في سطح البيتِ العربي القديم، سطحُنا الواسع الرَحِب. أتلفَّتُ بين أقفاص ٍ كبيرةٍ كثيرة. رائحةُ الأرضِ رائحتُنا؛ غبارٌ وذَرْقُ طيورٍ وشعير. أتابعُ لهفة والدِي واضطرابه قبل الغروب. يمَّمَ



وجهَـهُ صوبَ الجنوبِ ســاهِمًا، يحسـبُ الوقـتَ ينناهبُه قَلَق. يتحرَّى عودة حماماتِه السِّت التي أطلقها عند الحدودِ الجنوبية فجرًا. كانت الرِّيحُ شديدة في الصَّحراء صباح يومنا ذاك. وأنا، صغيرًا، أثقُ بعودة زواجِل والدي. لا تعنى لي الرّيحُ والمسافات شيئًا، ولا أحسبُ وقتًا لعودتها، لأنها حتمًا وإن تأخرت تعود. كلُّ من عاشَ في الدَّار يصيرُ من أهلها؛ حمامُ الـدَّار لا يغيب وأفعى الدَّار لا تخون، هذا ما قالتهُ لي بصيرة قبلَ سنتين من يومِنا ذاك، جدَّةُ والدي، أو رُبَّما جدَّةُ جدَّتِه، لا أدري فهي قديمة جدًّا، أزليَّة، ساكنة في زاوية بهو البيت العربي القديم. ملتحِفةً سوادَها، أسفلَ الشُّلَّم. لماذا أسفلَ السُّلَّم؟ لم أسأل نفسي يومًا عن مواضع أشياءٍ اعتدتُها مُنذ مولدي، في بيتٍ عربيِّ تطلُّ حُجُراته الضيِّقة على بهو داخلي غير مسقوف، بهو بصيرة التي لم أرَها تفتحُ عينيها يومًا، كأنما خِيطَ جفناها برموشها منذ الأزل. كانت هناك أبدًا، مثل حمامة الدَّكَّة. بصيرة لا تترك مرتبتها الإسفنجية حتى لو اضطرَّت لقضاء حاجتها، تقضيها حيث تجلس من دون اكتراثِ كأنها تعطسُ، تتثاءب أو تبصق. شــأنُها شــأن أثاث البيت وأدواتِه، لم يتغير مكانها قط؛ الفراش في غرفة النوم، الموقد في المطبخ، أخياش الرُّز والعدس والسُّكُّر في غرفةِ الكيل، وسائِد الجلوس الأرضية العريضة في البهو، وبصيرة، بثيابها السَّوداء، تلتصِقُ بفراشها الأرضى أسفلَ السُّلُّم كما لو أن ظهرها مدهونٌ بالغِراء. لا أتذكَّرُها في غير موضِعها الأثير، تُغطِّي نصفَ جسدِها الشُّفلي بلحافٍ صوفيٍّ بُنيٍّ خشن ِصَيف شـتاء. تُسـنِدُ ظهرها إلى وسـادةٍ سـماوية الزُّرقةِ مهترئةً تتوسطها بقعةٌ صفراء. كنتُ صغيرًا جدًّا لم أُفكِّر من تكون، لكن بعدما طرد والدي



كُلَّ العبيد الذين كان يشتريهم من البيت، ويقيت هي، فهمتُ أن بصيرة من أهل الدَّار.

بصيرة جامدةٌ على الدوام، ننسى وجودها أحيانًا، يحسبُها الرائي ميتةً لولا صوتٌ تُصدِرُه بين دقيقة وأخرى، كأنّما تُنبّه إلى وجودها، حينما تجمعُ مخاطَ صدرها في حنجرتها تحضيرًا لبصقةٍ تصوّبُها في قصعةٍ خَزَفيّةٍ تربضُ على بساطِ حصيرٍ إلى جوارها أبدًا. لم تُخطئ هدفها قط. ألتفتُ إليها متحفِّزًا في كلِّ مرَّةٍ تُصدِرُ فيها حشرجة حُنجرتها قبلما تَنخُمُ بلغمَ صدرِها. أرفعُ غُرَّتي الطويلة عن عينيً. أُنقِّلُ بصري مُبحلِقًا بين شفتيها والقصعة. خخخد. أضيّقُ عينيً أمعِنُ النظر. تُحرِّكُ فكيها مُبَرطِمةً مثل نعجةٍ تلوكُ برسيمًا. تِفا تُلصِقُ أمعِنُ النظر. تُحرِّكُ فكيها مُبَرطِمةً مثل نعجةٍ تلوكُ برسيمًا. تِفا تُلصِقُ بصحبي بلعبةِ الكريات الزجاجية في سكّتِنا التُرابية القديمة. أبتسمُ غائبًا صحبي بلعبةِ الكريات الزجاجية في سكّتِنا التُرابية القديمة. أبتسمُ غائبًا في ملامِح العجوز: ماذا لو كُنتِ مُبْصِرة؟!

يطوِّقُني شكِّي كونها كفيفة. أجمعُ أقلام التلوين الخشبية أرسمُ وجوهًا ضاحِكةً، أُقرِّبُ الورقةَ أمام وجهِها، تبتسم رغم إغماضِها. أُقرِّبُ ورقةً جديدةً تحملُ وجوهًا مُكفهرَّةً، تعبسُ بوَجهِها. أُخبر والدي برد فعل العجوز. يُفلِت ضحكةً مِن أنفِه. سوف تقتلك أوهامك يومًا! عرزال

تململَ عِرزال الكهلُ في جلستِه يتحرَّى أوبةَ تلك التي شغلتهُ بحضورها وغيابِها. يتأفَّفُ يمرَّرُ عينَيه يُمشِّطُ تفاصيل غرفتِه، كأنما يراها مرَّةً أولى. يطأطئ ينظرُ إلى خشبِ الأرضيةِ الدَّاكِن وقطعةِ



السجّادِ الحمراء المهترئةِ الوحيدة. يديرُ رأسه يسارًا نحو سريرِه النحاسيِّ ولحافِه الصوفيِّ البُنِّي القديم. يُدير جِذعه ينظرُ إلى وراء ظهره، يرى إفريزًا خشبيًّا في الجدارِ، يحيطُ كوَّةً كان لها بابّ ذات يوم. يتملَّى في الجدارِ الأبيض المصفرِّ عن يمينِه؛ صورتان لتوأميه توجِعانه. يُغمِضُ عينيه على وجعِه، يفتحهُما حمراوان لامِعتان على شقوقِ السَّقف متنهًدًا. لو أنك تنطق! يهزُّ رأسته محدِّقًا في دفترِ مُذكِّراتِه على الطاولةِ الصَّغيرةِ قُربَ السَّرير.

### «صوتُ ما ليسَ لهُ صوت»

كنتُ في السادِسَةِ يومَ لمحتُ أفعى صغيرةً، تُرابيَّة اللون مُرقَّطة، تطلُّ برأسِها من شِقِّ الجدار في حوشِ الغَنَم في بيتنا القديم، تُخرِجُ لي لِسانها المشطور كأنما تُزغرِد من دون صوت. أثرتُ ذُعرَ الدَّجاجاتِ بصراخي. ركضتُ إلى بصيرة أندسُّ تحتَ لحافها مُرتعِدًا. طمأنتني العجوزُ بجُملةٍ سمعتُها للمرةِ الأولى؛ حمامُ الدَّار لايغيب وأفعى الدَّار لا تخون. انتفضتُ فزعًا يومَ سمِعتُ الصَّوتَ مبحوحًا، كما لو أنه صدى لصوتٍ لم أسمعه. حَبَوتُ مُسرِعًا أبتعدُ عن فِراشِها وفَزعي يجاوزُ ما داهمني أمام أفعى الجدار. نظرتُ إليها من وراء كتِفي يجاوزُ ما داهمني أمام أفعى الجدار. نظرتُ إليها من وراء كتِفي مبحلِقًا. يُمَّه بصيرة! أدارت وجهها صوبَ القصعةِ الخزفية. خخخرضا له يُصدِّقني والدي حينما أخبرته. يا ولد! بصيرة عمياء صمّاء خرساء. أمسكتُ بِكُمَّ ثوبِه أتوسلُه أن ينتظر حتى يُنصِت إليها بنفسِه. رحتُ أرجوها. يُمَّة بصيرة يُمَّة بصيرة! لم تُمهِلني. صوَّبَتها في منتصف رحتُ أرجوها. يُمَّة بصيرة يُمَّة بصيرة! لم تُمهِلني. صوَّبَتها في منتصف وجهي. خخخرتف! قهقه والدي. احذر غدر الأفاعي يا جبان! واصل



ضحِكَهُ يرتقي السُّلَّمَ إلى السَّطح يتحرَّى أوبة حماماتِه التي اعتاد أن يُطلِقها بعيدًا.

بقي هاجسي من ظهور الأفعى مرَّة أُخرى يُفزِعني، رغم إيمان العجائز ببركتها، والتسليم بأن لِكُلِّ بيتٍ أفعاهُ الوفيَّة، ورغم حكاياتٍ سمعتُها عن أفعى دارٍ هاجمَت لِصَّا تسلَّلَ إلى الدَّار خلسةً، وأخرى تهزُ سريرَ رضيع تُهدهِدُه أثناء نومٍ أُمَّه.

أبي يُسمي هذه الأشياء خُرافات، أما أنا فأصدِّقُها حينًا وأنكُرها أحيانًا.

عِرزال

ها هي فيروز وقد حطّت على دكّة نافذة غُرفة نوم الكهل، تحملُ عودًا في منقارها. اللطخة الفيروزية في عُنقها تبدو أكثر توهجًا مع ارتفاع الشّمس. هو يظنُّ أنه بسبب لطختها تلك أسماها فيروز. بدا له الأمر غبيًّا أن يُسمي كائنًا لا يستطيع الاقتراب منه أو مناداته. منحته التسمية شعورًا بالألفة يفتقده منذ أمس. ألقت فيروز عودَها على دكّة النافِذة. أخذت تلتقط البذور قبل أن تدنو من عُشها غير مُكتَمِل البناء، حملت عودها الجديد تدسه بين الأعواد والأسلاك والريش والخيوط. استشعر عرزال بردًا ينسلُ إلى عظامه. ترك مقعدَه. جرّ خطواته ببطء نحو المشجب في الزاوية. مدّ يديه إلى شال فيروزيً وعيناه على الحمامة مخافة أن تطير. ألقى الشّال فوق كتفيه بحذر. وعيناه على الشّال أسفل عني عن الحمامة. يُتابع مشيتها. حركة مقعده ثانية، يحاول ألا يُبعِدَ عينيه عن الحمامة. يُتابع مشيتها. حركة



غُنُقِها بين تطاولٍ وانكماش. زُرقة السَّماء تأخذُه بعيدًا عن فيروز إلى أمس. تبًّا لك يا أزرق ماذا تُريد! يعقِدُ حاجبيه مُعاودًا إمعان نظرِهِ في الطائر الرَّمادي.

### «انتظارُ أوبتَ الثُّلث»

من سطح البيت، لمحَ والدي نقطةً سوداء في الأُفُق. خفَقَ قلبي إزاء تحفُّزه، يقف على أطراف أصابعه مشرئب العُنُق. تركتُ السحَّارة الخشبية التي أجلسُ عليها. أسدَلتُ الثَّوبَ على ساقيَّ بعدما فككتُ رباط طرفِه عن خاصرتي. سرتُ على مهل حافيًا أترُك آثار خطوي على أرضِ السَّطح المغبرة. يمنحُني تهشُّم الذَّرْقِ الجافِّ تحتَ قدميَّ شعورًا أحبُّه. اقتربتُ من والدي أُمسِكُ جزءًا من ثوبه بيد، وبيدي الأخرى أرفع عن عينيَّ غُرَّتي. نظرَ إليَّ باسِمًا، ثُمَّ عاودَ النظر إلى النُّقطةِ السَّوداء يهزُّ رأسه: غادي. لفظ الاسم بصوتِه الغليظ. صوتُه جليٌّ دائمًا بعكس صوت بصيرة الهامِس المبحوح. أومأتُ برأسي أوافِقُ قوله. غادي؛ الأول والأسرع دائِمًا. رحتُ أُعَدِّدُ على أصابِعي الصَّغيرة. بقى سفَّار.. عوَّاد.. رابحة.. وزينة ورحَّال. حَطَّ غادي على سطح القفص الكبير يتفقَّد دارَهُ، قفص الحمامة الأم. اقتربتُ منـه بحبـور، أُكوِّر شـفتىَّ أُحاكـى هديله. غروووغ غروووغ. أمسـك والدي بوعاء الشَّعير يُمعِن نظرهُ جنوبًا. ظهرت بعيدًا ثـلاثُ نقاطٍ ســوداء. بدا والدى قَلِقًا وهو ينثرُ الشَّـعيرَ لــ غادي فى حين ينظرُ إلى الأُفُـقِ وقـتَ المغيـب. تمتـمَ وهو يقف على أطراف أصابِعِه مُشـرئب العُنُق. سنفًار وعوَّاد ورابحة. أنا لا أعرف كيف لوالدي أن يتعرَّف



حماماتِه وهي كالشّاماتِ في كتِفِ السّماء وقت الغروب. أنا أتعرَّفُها وقت تصيرُ قريبةً بسبب ألوان حُجُلِها التي تُطوّقُ قوائِمها. هزَّ رأسه بأسف. لن يعودا. كنتُ أعرفُ أنه يقصدُ زينة ورحَّال، الأخوان غير الشّقيقين للحماماتِ العائدة. هي المرَّةُ الأولى التي يُفلِتهما فيها بعيدًا عند الحدود. صغيران، رُبما أنهكهما التعبُ والعطشُ وجنون الرِّيح. نزلتُ إلى البهو. مررتُ ببصيرة في طريقِي إلى حوشِ الغَنَم. كرَّرتُ قولَ والله وقتَ نطقت. استدرتُ بسرعة أنظرُ إليها بتوق. ماذا قلتِ؟ أن أراها وقتَ نطقت. استدرتُ بسرعة أنظرُ إليها بتوق. ماذا قلتِ؟ أجابتني بصقةً في قضعتِها. نِف!

عِرزال

ترك عِرزال مقعده إلى المطبخ يتسلّل مثل لِص. سكبَ الماء السّاخن فوق مسحوق القهوة. أحاط الكوب بكفيّه يستمدُّ دِفِئًا. أقفلَ إلى مقعدهِ في غرفة النّوم. لم يجد الحمامة على الدَّكَة. طارت لتجمعُ مزيدًا من العيدان قبل أويتها، حمامُ الدَّار لا يغيب. ارتشف قليلًا من قهوتِه قبل أن يضعَ كوبه على طاولةٍ صغيرةٍ إلى جواره. حدَّق في النافِذة وتلال الذَّرْقِ على دكّتِها. كان يُزعِجه فزعُ الطيورِ في نافذتِه وهربها كلَّما انتبهت إلى دخولِه الغرفة. وكان يغضبُ كلَّما دفعها الخوفُ إلى الفرارِ بعيدًا. حتى بُطء حركتِه وحذره لم يجديا. عارَ يدخُل غرفة نومِه بظهره. جرَّبَ يوم أمس أن يلِجَ الغرفة مُتقهقِرًا، متنظاهِرًا بعدمِ انتباهِه إلى طيورِ الدكّةِ وراءه. ينظرُ إلى الزَرازير والفواخِت والحمامةِ في المرآةِ أمامه. الغريب أنها لم تهرُب! تجفل والفواخِت والحمامةِ في المرآةِ أمامه. الغريب أنها لم تهرُب! تجفل



عند دخوله وحسب. تنكمش أعناقها. تترقب. توشك أن تطير لكنها لا تفعل. تكتفي بالنظر إلى ظهره متأهبة. يجلس إلى مقعده مُقابِل المرآة، يُراقب حركة الطيور وراء ظهره. تنظرُ إليه بحذر قبل أن تطمئِنً إلى سهوه عنها. يستديرُ برفق. تتطاير فزِعة فور ما تقع عيناهُ عليها. يصرُخ. جبانة! وحدُها الحمامة الرَّمادية فيروز صارت أقلّ حذرًا إذا ما التزمَ مكانه، فيما يُشبِهُ اتفاقًا ضمنيًا، وراء المساحة بين النافذة والمقعد الخشبي.

### «مُناوَشَةُ شَكِّ لِيَقِين»

نهضتُ قبيل الشّروق. زعبتُ من ماء بئرنا المجنونةِ أتذوّقُ قليله قبل الشّرب. منحَت البئرُ ماءً مالِحًا في ذلك اليَوم، سوف يكون يومًا صعبًا، هكذا كنا نتلمّسُ طالع أيامِنا نبوءةً، إن جاء ماء البئرِ عذبًا استبشرنا خيرًا، وإن جاء مالِحًا عشنا يومنا في خوف. ركضتُ إلى الأعلى لعلَّ زينة ورحّال قد استدلّا طريقًا إلى سطح الدّار، دارهما. وجدتُ والدي وقد سبقني على غير دأبه. يقفُ بجسده الطويل يواجه الجنوبَ ساهِمًا. لم ينتبِه لمجيئي. مرّرتُ نظري أعلى الأقفاصِ المفتوحةِ وداخلِها. لا أثر. رفعتُ ثوبي أطوي طرفه أعقِدهُ حول خاصِرتي. جلستُ فوق سحّارتي الخشبية وراء والدي أرنو صوبَ الجنوبِ مثلما يفعل. أتحرّى نقطتين سوداوين في الأفق. لا حَمَام بين زرازير خاطِفةٍ ويمامٍ يمسخُ الأرضَ بنظرِ بحثًا عن فُتات. طالَ انتظارُنا ووالدي في وقفتِه ثابتٌ مثل نخلة، بمشّط السّماءَ بنظرِه بين ظلمةٍ ونور. ألم تقُل إنهما لن يعودا؟



انتفض حينما قطعتُ شروده بسؤالي. تنبَّه إليَّ أجلِسُ وراءه. استدار يلتفِتُ بوجهِ لا يحمِلُ تعبيرًا. أشارَ بسبَّابتِه إلى رأسه. هذا يقول لن يعودا. هبطتْ سبَّابته إلى صدرِه. وهذا يقول رُبما. صمتَ والِدي قليلًا. تنهَّدَ قبل أن يُحدِّث نفسه. صغيران والمسافةُ طويلة والربح شديدة. رفعتُ ساقَيَّ أتربَّعُ فوق السَّحَّارةِ الخشبيةِ أُهيِّئ نفسي لجلسةٍ طويلة، أُفكِّر في كلام والدي. سارَ نحو السُّلَم. صحتُ به. بصيرة تقول! هبطَ السُّلَم من دون بصيرة تقول! هبطَ السُّلَم من دون أن يلتفت إليّ. اختفى في الأسفل. جاءَ صوتُه مُرتفِعاً. لا تنتظر، وحدُه الزاجِلُ يعود، لم يكونا، لن يعود!!

عِرزال

تأخرت فيروز في رحلتها. مدَّ عِرزال عُنْقَه يمسخ ببصره دكَّة النافِذة، تُراها اختفت في الزاوية موضِع ما سوف تُصَيِّرُه عُشَّا. لا شيء. انقبض صدرُه. أثر اها عثرت على مكانٍ آخر تضعُ فيه بيضتيها؟ حطَّ بُلبُلٌ على سعفة النَّخلة. بدا مضطربًا كثير الالتفات. الطيورُ لا تُطيل البقاء على السَّعف المزدَحِم بالخُوص المطواع للرَّيح. الربيعُ على الأبواب، لو أنني أقتِلعها وأضعُ مكانها سدرة قوية الأغصان تُغري الطيورَ بالبقاء مُدَّة أطول؟ تنهّد يهزُّ رأسه. ولكن النَّخلة من أهل الدَّار. لا يزال الطيرُ يتلفَّتُ قلقًا فوق السَّعفة غير المتزنة، يفتحُ جِناحيه ويُطبِقهُما مُتردِّدًا يوشِكُ أن يُحَلِّق. عينا عِرزال تخونانه تنظران إلى السَّماء. تهبطان إلى البحر. يُمرِّرُ ظهرَ إبهامِه أسفلَ عينيه يمسحُ دمعًا. السَّماء. تهبطان إلى البحر. يُمرِّرُ ظهرَ إبهامِه أسفلَ عينيه يمسحُ دمعًا. يسمعُ صوتَ البُلبُل هامِسًا. عِرزال! حَمَامُ الدَّار لا يغيب! يلتفتُ إلى



طيرِ السَّعفةِ بسرعة. لا يجِده في الجوار. يحكُّ صلعته مستغربًا. تذكَّر عِرزال فيروز التي طال غيابُها. أثر اها تاهت في السَّماء؟ هل ابتلعتها الزُرْقةُ هي الأخرى؟ ما كاد يُنهي تساؤله حتى ظهرت تحمِلُ ورقة شجرٍ يابسة، تصفِقُ جناحَيها هبوطًا إلى موضِعِها. دسَّت مِنقارها بين الأعوادِ تُسؤي عُشَها قبل أن تطيرَ ثانيةً.

### «مِنحةُ العَقل ومِحنَتُهُ»

لم أفهم. لماذا أطلق والدي رحَّالَ وزينة جنوبًا عند الحدود وهُما ليسا مِثل البقية، لماذا انتظر عودتهما ما لم يكونا؟! بقيتُ مُتربِّعًا على سحَّارتي الخشبية أنتظر، حائرًا بين الاثنين؛ أؤمِنُ بما يقولـه والـدى وأرفضُـه، أكفُرُ بما تقوله بصيرة وأرغبُه. هبطتُ السُّـلَّمَ بعد ارتفاع الشَّـمس. أفرغتُ قصْعةَ بصيرة من بُصاقِها. أعدتها نظيفةً إلى مكانها الدائم وأنا أنظرُ إلى العجوز. جلستُ على الأرضِ فوق بساط الحصير إلى جانبها. رحتُ أُسمِعُها وأنا أُحدِّثُ نفسى. أزرق يقول وحدهُ الزاجِلُ يعود، وأنا أقول كما قالت بصيرة حمام الدَّار لا بغيب. كنتُ أُبحلِقُ في ثغرها لعلَّى أحظى برؤيةٍ حركةِ شفتيها وهي تنطق. سعلت العجوز. تحشرجَ الصَّوتُ في حنجرتها. راحت تستجمِع بلغمَها، تُقَلُّبُه في فمِها. مددتُ ساقي. أزحتُ بِقَدَمي القصْعةَ الخزفية أُبعِدُها عن موضِعِها الدائم بضعة أشبار. نقَّلتُ بصري بين شفتَى العجوز وقضعَتها. خخخ. نف. لم أستغرب حينما استقرَّت بصقة بصيرة في قُعر القصعة!



نهض تارِكًا مقعدَهُ، يجرُّ خُطاه إلى حمّامِه المؤجل بعد مُراقبةِ فيروز وشُربِ قهوته الصّباحية. حمّامُه لا باب له. هو يكرهُ الأبواب الموصدة. يخافُ ما تُصوِّرُه مُخيِّلتُه وراءها. أفكُها، أُزيلُها يزول ما وراءها! هذا ما قرَّره أمس. لا باب في مسكنِه سوى باب الشُّقَة الرَّئيس. تجاوز عتبة الحمَّام دخولًا. وقف أمام المرآةِ يُحدِّقُ في وجهِه. كان رماديًّا مِثل منامتِه. جفناه مرتخيان على عينيه الشَّهلاوين. انتزعَ دبُّوسَ شالِهِ الفيروزي. أرخى الشَّال. مرَّرَ ظاهِرَ كفَّه على ذقنِهِ. تحسَّسَ شعرَهُ الأشيَب النابت. غريب! كنتُ صغيرًا يوم أمس! غارَ رأسُه بين كتفيه. قطب حاجِبَيه. ألصق فكَّه السُفلي برقبتِه ونفخَ صدرَهُ: غروووغ غروووغ.











اخذ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

كوَّرَ جسدَهُ تحتَ لِحافِه. منامتُه الرَّماديةُ تلتصقُ بجسدِه المتعرِّق. أغمضَ عينيه بشِدَّةٍ يتظاهرُ بالنَّوم. هو لا يريدُ لهذا الكابوس أن ينتهي. هذا شيء "يُشبِه الابتزازا أن يصيرَ لِقاؤكَ بمن تُحب في إطارِ كابوس؛ يعني أن تعقِدَ صداقةً مع كوابيسِك بصِفتِها أحلامًا. نظرَ إلى النافِذة. فيروز رابضة في زاوية الدكَّة. مدَّ يدَهُ إلى الطاولةِ الصَّغيرةِ قُربَ سريرِه. تناول هاتفه فيما يُشبِه فرضًا صباحيًّا منذُ.. منذُ أمس. ألصقَ السمَّاعةَ بأُذُنِه. أشتاقُ للصغيرين. طليقتُه لا تريد أن تنسى. ادكض يا جبان! ثُم أقفلَت الخط. ركضَ عِرزال إلى المطبخ يغلي الماء.

### «فاقِدُ الشَّيءِ، قد يُعطيه»

أوشكت الشَّمسُ على المغيب. السَّماءُ تشوبُها حُمرةٌ كثيبة، وأنا لا أزال أنتظر فوق سحَّارتي الخشبية. تململتُ في جلستي والسَّماء خالية إلا من نتف غيوم. نهضتُ أنفضُ الغُبار عن ثوبي. مشيتُ نحو قفصِ الغائبين أدسُّ كفَّيَ في جيبيّ النَّوب. الحمامةُ الأُم، داخِل سحَّارةٍ خشبية غطاها الذَّرْقُ، ترقدُ على فرخَين جديدَين تنظرُ إليَّ باحتراسٍ وغضبٍ لأني تخلَّيتُ عن صَغيرَيها في تيهِ الصَّحراء. مسكينةٌ الحمامةُ وغضبٍ لأني تخلَّيتُ عن صَغيرَيها في تيهِ الصَّحراء. مسكينةٌ الحمامةُ



الأم، كأنما خُلِقَت من أجلِ أن تفرخَ طيورًا تغيب، وتعودُ بشرطِ غياب. مدد ثُتُ ذراعي أنوي أن أمسحَ بكفي الصّغيرةِ على ظهرِها أُعزيها. غاصت رقبتُها في صدرِها تهدلِلُ مُغتاظة. غروووغ. كدتُ أُلامِسُ ظهرها لولا أن عاجلتني تضربُ كفي بجناجِها. كفي قريبةٌ ما زالت. أناوِرُها. زعلانة ؟ عاجلتني بضربةٍ أُخرى أشد. سحبتُ ذراعي. لا بأس. أُمتُ بصيرة تقول حمام الذار لا يغيب. ظلّت الحمامةُ تُراقِبُ كفي العائِدة إلى داخل جَيبي، ابتسمتُ لها وقد هدأ خوفُها. حتى أنتِ تُصدِّقين أُمتًا بصيرة. غروووغ.

عِرزال

دخل غُرفته بظهرِه حذرًا. اقتربَ من النافِذة متجاوزًا حدودَ اتفاقٍ ضِمنيً مع فيروز. استدارَ ببطء يواجه النافِذة. انتفضت الحمامة. مَشَتْ الى حافَّة الدكَّة كاشِفةً عن بيضتين في وسط العُش. أطلقت جناحيها للرِّيح. جحظت عيناه وهو يُحدِّقُ في العُشّ. أسندَ كفَّيه إلى رأسِه فإغِرًا فمَهُ على اتساعِه. طيري يا جبانة! عيناه على العُشِّ ما زالت. كيف لها أن تترك بيضتيها على هذا النحو ؟ كزَّ على أسنانِه غيظًا. فتح النافِذة غير مصدِّق. نفحتهُ ريحٌ بارِدة. أجفل. سوف تتجمّد البيضتان! قطع الغرفة جيئة وذهابًا يقضِمُ أظفاره. حمامةٌ غبية جبانة! ينظر إلى النافِذة وهو يركُن في إحدى زوايا الغرفة. البيضتان في عُشهما من دون فيروز. ضربَ الأرض بقدميه مثلَ طِفلِ حانقٍ يتمسَّكُ بشيء يوشكُ أن فيروز غير جديرة بكُما! صرخَ. تعالى، تعالى أرجوكِ من أجل.. فيوز غير جديرة بكُما! صرخَ. تعالى، تعالى أرجوكِ من أجل.. في أجل البيضتين. على فن أجل السيضتين. على فن أجل السيضتين. على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على فن أجل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على في أجل السينتين. على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على في أحل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على في أجل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على أحل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على أحل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على أجل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على أحل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على أحل السينة على أطراف أصابعِه ينظرُ إلى البيضتين. على أحدا السينة على أطراف أصابع المنافِق المنافِق



وجهِه شبخ ابتسامةٍ كأنه توصّل إلى شيءٍ ما داخل رأسِه. حثّ خطوة الى دكّة النافِذة. حمل البيضتين في كفّه المرتعشة. دفّ فيروز على قشرتِهما لا يزال. حدَّق فيهما كأن بياض القِشرة يشفُ عمّا بداخِلهما. كاثنان في وضع جنيني وديعانِ مُطمئنان. عِرزال على وشك البكاء؛ لمعان عينيه، رعشة شفته الشفلى واختلاج منخريه. راح يجوب غرفته يُحدِّث نفسه. كفّه مبسوطة تحت البيضتين. زينة ورحّال! نعم، أنتُما زينة ورحّال! كان يحلُم بمثلِ هذه اللحظة مُنذ أمس طويل. هزّ رأسه يضحك. حمام الدّار لا يغيب.

# «زُرِقتٌ تفتحُ أبوابَها على موعِدٍ مستحيل»

أتذكّر والدي منحنيًا على قفص حماماته السّت في الصّحراء العارية قُربَ الحدود، قفصٌ نصف كُرويّ دقيق الأسلال كانت الريح شديدة تصفع أُذُنيّ وتُبعِدُ غُرَّتي عن جبيني. يفتح والدي باب القفص ويهشُّ على حمامات باعيًا. أنصِتُ إلى صفق أجنحتها مع هجيج الرِّيح. أنظرُ إليها واثقًا في عودتها إلى سطح البيت، رغم الريح الهاتجة. راحت الحمائم تحومُ في سمائنا الزرقاء قبل أن تُحدِّد وجهتها شمالًا صوبَ المدينة. حلَّق غادي أولا، تبعهُ أشقًاؤه سفّار ثم عواد ورابحة بسرعة، في حين حطّ الفرخان غير الشّقيقين رحّال وزينة على الأرض، أعرِفهُما من صِغرِ حجمَيهِما ولوني حِجليهما. لـ رحّال على الأرض، أعرِفهُما من صِغرِ حجمَيهِما ولوني حِجليهما. لـ رحّال خبر للسّاديُّ الرَّبِيةِما على خبلٌ سماويُّ الزُّرقة ولـ زينة حِجلٌ وردي. ارتبكتُ لرؤيتِهِما على ذلك النحو، مُرتبِكان يقتربان من القفص يلوذان به. صفَّق والدي. فتحَ ذراعيه يُفزعهما يحُنُّهُما على اللحاق بالبقية. غيَّرا وجهتهما يسيران



بتعثر إليّ عوضًا عن القفص. أقعيتُ مُتلهّفًا فاتِحًا ذراعيّ للحمامتين. شيء من قلق انتابني. بودِي أن أعانقهما. ضربَ والدي الأرض بقدميه وهو يصيح. تملّكهُما الذُّعر. غيّرا وجهتهُما ثانيةً. يُحلّقان على ارتفاع منخفض ويحطّان على الأرض. زينة ورحّال يعرفان ما ينتظرُنا في السّماء. هرع والدي وراءهما. يُصفِّقُ بقوَّةٍ ثُمَّ يدُسُّ إصبعين أسفل لسانِه ويُصفِّر. هرَبا إلى السّماء يحومان فوقنا قبل أن يطيرا في اتجاه المدينة أخيرًا. مكثتُ أنظر إليهما يُخيَّلُ لي أنهما يلتفتان وراءهما، ينظران إليّ أثناء تحليقِهما. أرسلتُ نظري وراءهما إلى أن ابتلعتهُما الزُّرقة. كنتُ أُردِّدُ في سِرِّي اسمَيهِما، وأنا الذي أطلقتُ عليهما الاسمين في اليوم الرابع من خروجِهما من بيضَتيهِما؛ زينة ورحّال. عرزال

تنبّه إلى البيضتين في كفّه وقد فقدا دِف، فيروز. ارتبك. أطبق كفّيه عليهما برفق. قرّب كفّيه إلى شفتيه وأخذ ينفُخ ببطء. عبث! أعادهُما إلى العُشّ وأطبق زجاج النافذة. ظلّ ينظرُ بعيدًا يبحثُ عن حمامتِه الجبانة. لعلّها المرّةُ الأولى التي تبيضُ فيها! حمامةٌ غبية! هي لا تعرفُ ما في داخلِ البيضتين، لو أنها تدري لصفعت كفّي إذا ما مددتُها نحوها عوضًا عن الهرب! البحرُ أمامه على مدّ البصر، عالي الموج. لأولِ مرّةٍ منذُ أمسِه لا يُبعِد نظرهُ عن البحر. يُحدّق في أمواجِه بعينين حمراوين ناضحتين بالكراهية.

يغيب في ذكرى بـدَت بعيـدة، ليسـت أكيدة. كان بسـروالِه الأبيـض الداخلـي يقطرُ ماءً، محمـولًا بين ذراعيّ والِدِه، وأمُّه تصرُخ



على رمالِ السّاحِل، بعد أن خاصَ أزرق في الماء موغِلًا في العُمقِ حتى كتفيه. همسَ بأُذُن الصّغير. جرّب الغرق مرّة، تتعلم السّباحة. جرّب الغرق مرّات. ابتلع ماءً كثيرًا. أوشك أن يبكي. إذا بكيت سوف أتر كك للغرق! ظلَّ يضربُ الماء بكفيه. يُحرِّكُ ساقيه في كلِّ اتجاه. يقترِبُ من أبيه يمدُّ له ذراعيه. يتشبّثُ به يحوِّط عُنقهُ. يدفعُه أبوهُ بعيدًا عنه يُخيِّرَهُ بين أن يموت غرقًا أو أن يصيرَ رجُلًا يُجيدُ السّباحة. الملأ رئيك بالهواء حتى تطفو.. إسبح يا ولد و لا تبكِ، اسبح! لم يسبح. لم يُتقِن السّباحة قط. لم يبكِ، لكنه كرة البحر.

أشاحَ بوجهه عن البحرِ هربًا من ذاكِرتِه الزرقاء. حدَّق في البيضتين الباردتَين يتناهبُه قلق. ابتعد عن النافِذة بضع خطواتٍ إلى البيضتين الباردتَين يتناهبُه قلق. ابتعد عن النافِذة بضع خطواتٍ إلى الموراء. كيف يتحنَّب مواجهة فيروز، يُبقي الجبانة على دكَّة النافذة، يختفي عنها ويكسبُ ثِقَتها إلى حين تفقس بيضتيها؟ رفع رأسه إلى أعلى الجِدار. لو أن للنافذة سِتارة؟ كان لهذِه النافذة ستارة! أجهش.

# «تَحالُفُ الأضدادِ ضِدَّ قليلِ حيلتِ»

بلَّلت دموعي اللِّحاف فوق ساقي بصيرة. لم يعودا! كنتُ مُغمِضَ العينين لعلَّها تنظِق، تُطمئنني أنهما لن يطيلا الغياب. مسحتْ على شعري. رفعتُ رأسي أنظرُ إليها. ملامِحُها هدوء وسلام. وجهها إلى سقفِها؛ باطن السُّلَم الذي يبعُدُ عن رأسها مسافة ذراعين، تبدو في عالم آخر. صرتُ أنظرُ إلى سقف بصيرة، يبدو قريبًا بعيدًا. يُمَّه بصيرة! خخخـ. ضغطتُ على ساقِها لعلَّها تنظِق. قولي شيئًا! أدارت رأسها.



رَتَف الفَعْث وجهها ثانية إلى الأعلى حيث باطِن الشُلَّم. أمسكتُ بِكُمِّ فَوبِها أصرُخ. يُمْت بصيرة امرَ بنا والدي يجُرُّه صُراخي. صاحَ بي. يا ولد انحنى إلى العجوز. راح يُصفِّقُ بكفَّيهِ صفقاتٍ متنالية عند أُذُنِها. يدسُّ إصبعَيه تحتَ لسانِه يُصفِّر. لم يهتزَّ للعجوزِ جفنٌ. عمياء صماء خرساء! قال لي ثم أشارَ إلى رأسِه. يا صبي الاعقل لك؟! نهضتُ أركُضُ إلى السَّطح. أدركتُ آخر السُّلَم حين جاءني صوتُ والدي. ابكِ يا ولد! ابكِ وانتظر ما لن يعود! بكيت.. بكيتُ غياب زينة ورحال، وصمت بصيرة، وقسوة والدي.

عِرزال

خرجَ من نوبةِ نشيجِه. نظرَ ناحية النافِذة. لن أضع سِتارة على هذه النافذة. على فيروز أن تتخلّى عن جُينها، وعلى هذا الأزرق أن يفهم! انتبه إلى وجودِ فيروز متكوّرة على بيضتيها. قطعَ المسافة بين سريرِه والمقعد الخشبي يحبو مثل فهد بين أحراش يتخفّى عن فريسة. جلسَ على مقعده مُتسمّرًا. أطرافه باردة مرتعشة. شأله الفيروزي على المشجبِ في الزاويةِ غير بعيد. الماء السَّاخِن جاهِزٌ في مطبخِه. خَشِي أن يُخيف الحمّامة إذا نهض إلى حيث شالِهِ أو إذا سارَ إلى المطبخ. سحبَ كفيه إلى داخلِ كُمّي منامتِه الرَّمادية. قرَّبهُما إلى فمِه وصار ينفُخ. قوَسَ ظهرَهُ وضمَّ ساعِدَيه إلى صدرِه يُمعِنُ النظرَ في فيروز. يبتسِمُ في حين يصطكُ فكاهُ من البرد. فيروز ليست جبانة. فيروز يبتسِمُ في حين يصطكُ فكاهُ من البرد. فيروز ليست جبانة. فيروز تُحبُ صغيريها. غروووغ. هزَّ رأسه ضاحِكًا من دون صوت. ضحكته لم تستمر طويلًا حينما تنبّه إلى زُرقةِ ما وراء النافذة. يُقطّبُ حاجبيه.



يتذكّر. طوَّقهُ أبوه بذراعِه يسحبُه نحو السَّاحِل مثل خرقة بالية مُبتلَّة. على الرَّملِ في شِبه إغماءة. انحنت أم عِرزال على صغيرِها تلقه بمنشفة وهي تبكي. استفرغ الماء المالح على جسده. الماء المالح حليف الشوم كما كانت تُخبرهُم بثرُهُم المجنونة في البيت القديم. هل أخبرتهُم بذلك حقًا؟! فتح عينيه. تنفَّسَ بعُمق. رأى والده غيرَ بعيد يُشعِلُ لُفافة تبغ، يهزُّ رأسه، وينظرُ إليه بحسرة: جبان! أنا لا أنجب الجبناء.

مضت ساعاتٍ قضاها عِرزال على مقعده الخشبي يُقابِل النافِذة. أشبهُ بتمثالٍ، لولا رعشة جسده. وحده الظلامُ يمنحُكَ أمانًا في ظرفِكَ هذا. لن أتحرَّك قبل مغيب الشَّمس، حينها لن تشعري بحركتي يا جبانة. فيروز أيضًا لم تتحرَّك. راقِدة على بيضتَيها تنظرُ بعيدًا في الأُفق كمن يتحرَّى عودة غائب.

## «أفعى الدَّارِ لا تخون»

كنتُ أجلِسُ على الأرضِ في القفصِ الكبير. قفصُ الحمامةِ الأُم. أتنشَقُ رائحة الغُبار والذَّرْق اليابِس. أضمُ ساقَيَّ إلى صدرِي وأنظرُ إلى الفرخَين شقيقيّ زينة ورحَّال في عُشّهما داخل السَّحارة. كلاهُما في حجم إصبع. مُطبَقةٌ أجفانهما مثل بصيرة. يرتعشان في غيابِ أُمِّهما التي خرجت من القفص، وحطَّت تلتقطُ شعيرًا ألقاهُ والدي على أرضِ السَّطح. هل يُعوِّضُ حضورُ البعضِ غيابَ بعضٍ آخر؟ لن أسميهما زينة ورحَّال لأن صاحِبَيّ الاسمين سوف يعودان. بهتُ حينما ظهرَ رأسُ الأفعى تُرابيَّة اللون المُرقَّطة في شقِّ صغيرٍ في



جدارِ زاوية القفص. ضممتُ ساقَيَّ إلى صدرِي أكثر أطوِّقُهُما بذراعيَّ بشدَّة. أُراقِبُ الأفعى الصَّغيرة أُخفى فزعى. بودِّي لو أُنادي والدي الذي لا يؤمن بوجود أفاع في البيت ليرى بعينِيه. ابتلعتُ لِساني. قطَّبتُ حاجبَى بشدَّةٍ أهزُّ رأسى كأنما أحاولُ إنزال غُرَّتي على عينيَّ أكثر كي لا أرى. أخرجتُ الأفعى لسانها المشطور. خرجت من شِقِّ الجدار تنسلُّ بنعومة يسبِقُها لِسانُها كأنه عصا الأعمى يتحسَّس مسلكها. تسلَّلتْ إلى السَّحارةِ الخشبية التي يتوسَّطُها العُشْ. تسارَع نبضي وانتفضَ جسَدى. قطعتْ أفعى الجِدارِ طريقَها مرورًا بين الفَرخين المرتعشين. اختفى ذيلُها وقتَ ظهرَ رأسها من الجانبِ الآخر للسَّحارة. مضت تزحفُ بنعومةٍ مُخلِّفةً بيتَ الصَّغيرين وراءها. اختفت في شقِّ الجدار المقابل. نهضتُ أدعكُ عينيَّ وأنا أُحدِّقُ في موضع اختفاء الأفعى. أَنقِّلُ بصري بين شقِّ الجدار والعُشِّ وشقِّ الجدار المقابل. تأكدتُ من سلامةِ الصَّغيرين. رحتُ أركُض خارج القفص. انتصبتُ أرنو بعيدًا نحو الجنوب مُبتسِمًا. كانت الشَّمسُ قد دنت للغروب. ما دامت أفعي الدَّارِ لا نخون، فإن حمام الدَّار..

عرزال

يغيبُ النُّور وراء نافِذتِه. تتوارى الشَّمسُ في مغرِبِها. إنارةُ غُرفتِه مُطفأة. فيروز لم تأكُل شيئًا منذُ ساعات. تسلَّل في خِفَّةٍ إلى الخِزانةِ في الممر. حمل في قبضتِه حفنة بذور. لفَّ الشَّالُ الفيروزيّ حول عُنُقِه ثم مضى في ظلمة المكان نحو الحمامةِ حذرًا. تجاوزَ المسافة المعتادة، اقترب إلى النَّافذة أكثر. لم تنتبه له فيروز وقد اختفى في



الغرفة غير المضاءة يبتلِعُه الظلام. فتح النافذة بحذر. لم تتحرَّك. اكتفت تسحبُ رأسها إلى صدرها مترقبة. ضيَّقَ عينيه من شِدَّة برد نفحَ وجهه. غاصَت رقبته في شالِه الصوفيّ مترقبًا. أصدرتُ هديلها مرتابةً. اتسَعَت عيناه. حاكاها: غرووع. مرَّر قبضتهُ المرتعشة ببطء. فزعتُ. طارت فيروز من دون أن تصفعهُ بجناحِها كما تمنَّى. حالَ غروب الشَّمسِ دون ابتعادِها. لاذت بسعفة النخلة المضطربة. نثرَ البذورَ في الهواء غاضبًا. ضربَ الدكَّة بقبضتَيه. طيري يا جبانة!

أُخذ يُبحلِقُ فيما وراء النافِذة. لم تعد الزُّرقة تُلوِّن البحرَ والسَّماء بعد غياب الشَّمس. كأنه ينتبِه للأمرِ أوَّل مرَّة. يُمكِنني أن أتصالح مع السَّماء والبحرِ على حالِهِما هذه! أطبق النافِذة وأقفلَ نحو الحمَّام. سوف تعود. يجبُ أن تعود. وسوف تفقسُ البيضتان، وساعتها لن تتخلى عنهُما أبدًا. أفزعَه منظرُه في مِرآة الحمَّام. وجهُه باهتٌ بين رماديًّ وأزرق. إنه البرد! أوجَدَ لنفسِه تبريرًا. ألصقَ ذراعَيه إلى جسدِه فيما يُشبِه وقفةً عسكرية. نفخ صدرَهُ. غروووغ.





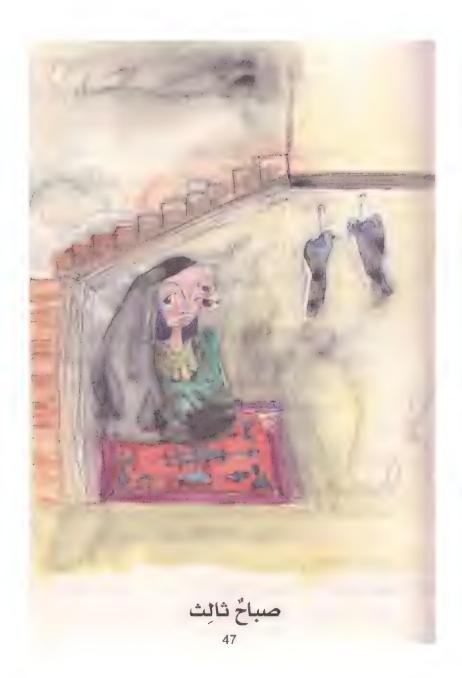





«.. ابتلعتهُما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أخذَ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

هذا الكابوسُ الأزرق يجيء بتفاصيل جديدة يومًا تلو آخر! طال مكوثه في السَّرير، مُغمض العينين يسترجع صورًا ومضَت في منامِه، لعلُّه يخدعُ نومَهُ يستدرج كابوسه يُبقيهِ مُدَّةً أطوَل. لكنه شأن كلِّ شيء ليس لنا يـدّ في حدورته أو تجنُّه! أحداث يُقرِّرُهـا مجهولٌ في نومنا وحـوادث تصنعهـا الصُدفـة في يقظتنا، وكُلُّها أشـياء بــلا معنى. تنهَّد عِرزال وقد فقدَ أملهُ في ساعةِ نوم إضافية. قِبلتُ بك يا كابوس وما قبلت بي! التقط الهاتف وجفناه مُطبقان على حالِهما منذ استيقاظِه. ابهامُه يتنقَّل بين الأرقام بحركة تلقائية. هو لا يدري أنه نسِيَ الرقم، لو سُئِلَ يومًا عن رقم طليقتِه فإنه سَيلوذُ بالصمتِ. هو يتصل كلَّ صباح منذ أمس وفق ذاكرة اصبعه التي تحفظ موضِعَ الأرقام في مفاتيح الهاتف. انتظرَ المجيبَ في الناحية الأخرى. لا مُجيب. لم يأبه كثيرًا بعدم الرَّد على غير عادة. اعتدل جالسًا على السَّرير. يُميلُ رأسَهُ يمينًا ويسارًا، يلامس كتفيه بأذنيه، يُطقطِئ عِظام رقبته. فتح عينيه ببطءٍ على زُرقة النافِذة. لم يعُد اللونُ مزعِجًا مثل أمس: ما دامت فيروز رابضة في الجوار. تنهَّدَ وهو يشاهِدُ حمامتَهُ الأثيرة تحشـرُ منقارها



في منقار أحد الفرخين، لعلّه وحال الصّغير في حياة جديدة، كأن أمّه تُجبِرُه على الأكل. جسدُ فيروز يهتزُّ بعُنف تبذُلُ كلَّ ما في وسِعِها لتودع سائِل جوفِها في جوف الصّغير. الفرخ يُحرِّكُ جناحَيه الورديّين العاريين، إلا من زغب أصفر، كأنما ينازع ويلفظ أنفاسه مُستفرِعًا روحه. نقل عِرزال نظره إلى الفرخ الآخر، لعلّه (ينة! يُحدُق فيه وقت ينظرُ الفرخ الجائع من أمّه التفاتة. رأسه إلى الأعلى مُطبَق الجَفنين صامتٌ مُتأهِّبٌ بلا حراك.

### «اتِّكاءُ رجاءٍ على صُدفتٍ»

لا شيء في السَّقف يُبرِّرُ النفات بصيرة إليه طيلة الوقت. سقفُ بصيرة، باطِن السُّلَم القريب من رأسها، عتبقٌ تقشَّرَ دِهانُه منذُ ما لا أدري، أحالَ الزمنُ بياضَهُ صُفرةً ضاربةً إلى البُني، ينبِثقُ بينه الرَّماديُّ كاشِفًا عنه تساقط قشور الدِّهان القديم. أحدُ شقوقِ السَّقفِ يُشبِهُ الفم. كاشِفًا عنه تساقط قشور الدِّهان القديم. أحدُ شقوقِ السَّقفِ يُشبِهُ الفم. لو أنه ينطق! شت آخر يُشبِه العين. أثرُ اه يرى؟ يُخيَّلُ لي أن لا أحد يعرفُ العجوزَ بقدرِ ما يعرفها باطنُ السُّلَم، أو أن بصيرة لا تعرِفُ شيئًا في الحياةِ غير ما يهوسُ به إليها سقفُها الواطئ. من أين لها يقينها بعودةِ حمام الدَّارِ ووفاء أفعاها؟! يُمنَّه بصيرة! إذا كُنتِ تسمعينني بعودةِ حمام الدَّارِ ووفاء أفعاها؟! يُمنَّه بصيرة! إذا كُنتِ تسمعينني المصقي في القصعة أرجوكِ. وجهها إلى أعلى لا يتحرَّكُ فيها شيء إلا المستَنِدتَين إلى حِجرها. أُثني ساقيَّ تحني، أُريح كفَّيَّ على رُكبتيً المستَنِدتَين إلى حِجرها. أُثني ساقيَّ تحني، أُريح كفَّيَّ على رُكبتيً كما لو كنتُ في صلاة. أنظُرُ في وجه العجوز أتحرَّى دلالةً تنسِفُ كما لو كنتُ في صلاة. أنظُرُ في وجه العجوز أتحرَّى دلالةً تنسِفُ يقينَ والدي. دسَستُ كفَّيَ أسفلَ لحافِها الصُّوفي أُدلَّك ساقيَها. إذن..



إذن لو كنتِ حقًّا لا تسمعينني، إذا كنتِ كما يدَّعي أبي؛ عمياء صمّاء خرساء، أرجوك يُمَّه بصيرة ابصقي في القَص... لـم تُمهِلني بصيرة أُنهي جملتي. خخخـرتف! طأطأتُ في خيبةٍ وأنا أحِملُ قضعة بصاقِها إلى رُكنِ الأواني أغسِلُه.

عرزال

لا يرى فيروز. اشرأبَّ عُنُقه، يُطالِعُ النافِذة، يتأكَّد من غياب الحمامة الأم. أزاحَ لحافه عن منتصف جسده. حثَّ خطوَهُ نحو الصَّغيرين. أسندَ كفَّه إلى زجاج النَّافذة ينظرُ إليهما. سرَت في ذراعِه رعشة استقرت في مؤخرة رأسه. الطقسُ ما زالَ بارِدًا. أمعنَ النظرَ في الفرخين المرتعشين، بودَّه لو يحملهُما إلى داخل غرفته يمنحهُما شيئًا من دفء، لكن الغرفة باردة أيضًا استدار يمشي نحو المشجب في ركن الغرفة. حملَ شاله الفيروزي. لفَّهُ حولَ عنقِه ودسَّ الدبُّوس يُبُبُّهُ قبل أن يمضى إلى مطبخِه يعِدُّ قهوته.

### «إمدادُ الوَهْم ذخيرةَ اليأس»

خرجتُ من المطبخ أحمِلُ طبقًا فيه بيضتان مسلوقتان أزلتُ قشرهُما ونشرتُ فوقهما مِلحًا وفُلفُلًا أسود، وكوبَ حليب منحَهُ الزعفرانُ صُفرةً شهية. دأبي أغلي الحليب كلّ صباح، بعد دقائق أمضيها مُقعيًا في حَوشِ الغَنَم إلى جوارِ قُطنة؛ مِعزَتي البربرية البيضاء. أُشمِّرُ عن ساعِدَيَّ أحلِبُها برِفق. ملمسُ ضرعِها ودِفؤهُ يمنحاني شعورًا غريبًا. أنظرُ إلى عَينيها الساهِمَتين بعيدًا. أنا أُحِبُ قُطنة والكُلُّ يعلم؛



الدَّجاجات وذَكَر الطاووسِ وأُنثاه وديوك الحَبَش. أمضي معها أوقاتًا طويلة أُحدِّنها. لا يقطعُ حديثي إلا صوت الجرسِ الذهبي الصَّغير المعقود بشريطةٍ زرقاء في عنقِها وصوت بصيرة بين دقيقةٍ وأخرى. خخخ.. أصمتُ ثوانٍ إلى أن: تِف! أستأنفُ بعدها حديثي مع قُطنة. يُقاطعني صوتٌ يجيءُ مِن ورائي. تُحبُّ المعزة يا تيس ؟! يُناكِفُني والدي كلَّما لمحني أتحدَّثُ معها في حوشِ الغنم. أرتابُ من نظراتِه الفاحِصةِ للمعزة. يضحكُ مُردِّدًا مثلًا أكرهُه: «معزةُ الدَّار تُحبُّ التَبسَ الغريب!». لم أفُه بكلمة. اكتفيتُ أُفكُرُ بالغريب، والغريب.. أنني شعرتُ بالغَيرة. والِدي لا يُحبُّ قُطنة، حاول حلبها مرارًا، لكنها لم تمنحة حليبًا قط كما تفعلُ معى عن طيب خاطر.

مضيتُ إلى أسفلِ السُّلَم حامِلًا كوبَ الحليب المغليِّ الأصفر في يدي الأُخرى طبقُ البيضيَين. أنا أكره سلق البيضِ أو أكله. أتخيل الفرخ محشورًا في البيضةِ، مستقرًا في قُعر القِدر المليئة بالماء. أكادُ أسمع صيحات النجدة كلَّما ازداد الماء سخونةً، يهمدُ الصوت عند درجة الغليان، ولكن.. ينبغي أن تعيش بصيرة، ولكي تعيش العجوز؛ ينبغي أن تأكل. بصيرة يجبُ أن تعيش إلى الأبد، وإلا فسوف يستحوذ أزرق على كُلِّ شيء. قرفصتُ على بساطِ الحصيرِ مقابل العجوز مثل كلِّ صباح. أمسك مؤخرة رأسها وأُقرِّبُ كوبَ مقابل العجوز مثل كلِّ صباح. أمسك مؤخرة رأسها وأُقرِّبُ كوبَ الحليبِ من شفتيها أسقيها. أهرسُ البيضتين بين أصابعي الصَّغيرة أمزِجُ بياضًا بصفار، أصنعُ ما يُشبَه الهريسة. أُكوِّرُ لقيماتٍ أَدُشها بين شفتيّ العجوز اليابِسَتين. أُطالِعُ وجهها الناظِرِ إلى الأعلى أبدًا. ترتسمُ على وجهي علامات رضى كُلَّما فتحت فمها منتظرةً أن ألقمَها المزيد.



أثرُ اها تعرفني كما أعرفُها؟ أصمتُ أُقلِّبُ سؤالي في رأسي. أثرُ اني أعرفها كما أظن؟ أفرغُ من إطعامها ساهِمًا أتحرَّى أثرَ سؤالي على وجهها. لا أثر. أنظر إلى الشَّرخ في سقفِها الواطئ. أنت وحدكَ تعرِفُ كلَّ شيء! لا تلبتُ بصيرة طويلًا بعدما أُفطِرُها. يمتقع وجهُها. تطبقُ جفنيها عاقِدةً حاجِبَيها قبل أن تنتشر رائحةٌ كريهةٌ في موضِعها. أمضى نحو المطبخ أحمِلُ الكوبَ والطَّبَق الفارِغَين. أُشمِّر عن ساعِديَّ عائِدًا إلى أسفل الشلَّم، مُلقيًا خِرقة على كتِفِي حامِلًا دلوَ ماء. كثيرةٌ هي الأشياء التي أقوم بها على مضض، أُجبِرُني على فِعلها؛ على رأسِها سلق البيض والتنظيف أسفل بصيرة وإفراغ قصعتها من البُصاق، وانتظار زينة ورحَّال. أنا لا أملكُ خياراتٍ أخرى. لا أعرفُ شيئًا آخر عدا أن أُذعِنُ لفعل ما لا أُحِب مِن أجلِ مَن أُحب، وأنا أُحِبُ بصيرة، وصرتُ أُحِبُّها أكثر، بل صارت العجوز موجودةً أكثر مُذرحلتْ أمِّي. أشتاقُ أُمِّي.. أُحبُّها كثيرًا. أُحِبُّ غناءها فجرًا. كانت مثلى تُحِبُّ الحمامَ وهديلَهُ. دائمًا ما تُرَدِّدُ أغنية «نوح الحمامة»، وكُلَّما سألتُها عن سبب نوح الحمامةِ تُجيبُني: اسألها!

أرتقي دَرَجات السُّلَم ركضًا. أُبطئ خُطواتي في السَّطح أستشعر النسمات الباردة على وجهي. أتمهَّل في السَّيرِ على الأرضِ المُغبرَّة مُنصِتًا إلى هديلِ الحمام فجرًا. يكفُّ الحمامُ عن هديلِه وَجِلًا فورَ ما أُدرك ساحة الأقفاص. ساحةٌ مثل بهو البيت غير المسقوف تحيطه الغُرف من كلِّ جانب، ساحةُ السَّطح مُربَّعةٌ تُحيطُها أقفاصُ في جوانب ثلاثة. أجلِسُ على السحَّارةِ الخشبية منتصف السَّاحة في ظلمة الفجر، مثل تمثالٍ لا تصدر عنه نأمة. يطمئنُ الحمامُ بعد هدأتي. يعودُ



يناجي بعضُه بعضًا على استحياء. هديلٌ يجرُ هديلًا، حتى يصيرُ مثل أنشودةٍ جماعية تتخلَّلُها زقزقة زرازير ما قبل الشُّروق. أمكثُ مُطبِقًا جفنَيَ مأخوذًا بسحر الأصوات كأنها تعتملُ في أعماقي. أكون ممتلئًا بالهديلِ غائبًا فيه، أتنفَّسُه، أستشعرُ دبيبَهُ على جسدي تنميلًا في باطِن قدَميَّ الحافيتين فوق الذَّرقِ اليابِس، مثلَ نمل ينسلَّقُ ساقَيَّ، ينتشِرُ مثل فراشاتٍ في صدرِي قبل أن يستقِرَّ في رأسِي مُخلِّفًا إحساسًا بللَّةٍ لا أعرفها إلا مع قُطنة. أفتحُ عينيَ مع بزوغ الشَّمس. أرفعُ رأسي عاليًا. عشرات الحمامات تطوف في السَّماء حول السَّطح. أصرفُ الفِكرة تمامًا عن سؤال الحمام؛ لماذا تنوح؟

عِرزال

خرج من مطبخِه يُحيطُ كوبَ القهوةِ الساخِنة بكفيه. استدار في الممرِّ ليلجَ غُرفتَه بظهره. نظر إلى انعكاس النافِذة في المرآة عن يمينه. لم تعد فيروز! ينقبض صدره كما في كُلِّ مرَّةٍ تغيب. عساها تعود سريعًا. استدار بصدرِه إلى النافِذة يمضي إليها. فتَحَها ينظرُ بعيدًا، يُمشَّط الزُّرقة البغيضة بعينيه. لا أثر. هو ليس متأكدًا من كونها صارت من أهل الدَّار بعد. الصَّغيران يرتعشان بردًا. يرتعش هو فزعًا. هل تتخلَّى عنهُما الجبانة؟! فيروز لا تفعل، فيروز طارت وسوف تعود مثل كلِّ مرَّة. وضع كوبَ قهوتِه على الطاولة إلى جوار المقعد. اختفى في المطبخ قبل أن يعود إلى غرفتِه يدخُلُها بظهرِه حامِلًا رغيف خبز بين يديد. نظرَ في المرآة. وجدَ فيروز على الدكَّة. ابتسم مُطمَئِنًا يهزُ رأسه. فيروز حُلوة. فيروز خُوة. فيروز تُحِبُ صغيريها. كان يُفتِّتُ الرَّغيف ويجمعُ الفُتات فيروز حُلوة. فيروز تُحِبُ صغيريها. كان يُفتِّتُ الرَّغيف ويجمعُ الفُتات



في كفّه. غرووغ.. غرووغ.. اطمئني. اقتربَ من نافِذتِه المفتوحةِ مُحترسًا. استدار ببطء يواجِهُها بصدرِه. كان مؤمنًا بأنها سوف تحمي صغيرَيها وقد خرجا من البيضتين وتعرَّفت إليهما وألِفتهُما. مدَّ كفَّهُ مبسوطة بفُتات الخُبز. طارت فيروز. بهتَ الكهلُ. تعالى! تعالى يا مجنونة! كان يُمنِّي نفسَهُ بأن تُدافع عن صغيرَيها وتصفع كفَّه بجناحِها! نثر قطع الخُبزِ الصَّغيرة على الدكَّة غاضِبًا. طيري يا جبانة! تِف! «كُلُّ الألوان أزرق»

عزفتُ عن الكلام لأيام. صارَ لساني أقلامًا خشبيةً ملوَّنة. أمضي ساعاتٍ في سطح الدَّار، أفرِشُ أوراقي على الأرضِ المُغبرَّة والذّرقُ مِن حولي، أنظرُ إلى السَّماء جنوبًا، أرسمُ حمامتين تمضيان تحليقًا صوبَ المدينة. أحرصُ على تلوين حِجليهما؛ أحدهُما أزرق، والآخر وردي. كنتُ أرسمُ ما أرومُ إليه بدافع أجهلُه. أرسمُ وألوِّن من دون توقَّف. أنساني لساعاتٍ وقد تكدَّسَت الرُّسومات على الأرض أمامي، أنقلُ بصري بينها وبين السَّماء الخالية. يرتسِمُ ظلُّ والدي مُنحنيًا على أوراقي. أرفعُ رأسي أنظرُ إليه مُمتقِع الوجهِ مُقطِّبَ الجبين. يُطلِقُ زفرةً طويلةً يهزُّ رأسه. أنتَ نهدرُ وقتك!

عرزال

جلسَ على ركبتيه أمام النافذة المفتوحة واهِنًا مكسورًا. يكادُ أنفه يلامس الفرخين على الدكَّةِ. يُحدِّقُ فيهِما. يُمسَّدُ على ظهرَيهِما. مُطمئنان لا تعرِفان الخوف يا صَغيرَي.. لماذا تخاف فيروز؟ ها؟ ألأنها وحيدة؟ أين زوجها؟! راحَ يفكِّر، أثراه سافر إلى جزيرة؟



اضطرب الكهل وقت باغته السؤال الأخير. خير لكما أن أباكُما ليس موجودًا. نظرَ إلى نثارِ الخبز على الدكَّة. يلتقطُ قطعة بين إبهامِه وسبَّابتِه. يبلِلُها بين شفتيه. قرَّبَ اصبعيه من منقار أحدهما. لم يتوانَ الصغيرُ يفتحُ منقاره ويحرِّك لحمَتي جِناحَيه بلهفة. أنتَ أصغر من أن تعرف الخوف، أنا عرفتُ الخوف مبكرًا، عرفته في السَّماء، عرفته في البحر، عرفته في والدي، لكن أنت.. دسَّ عِرزال نتفة الخبز في جَوف الفرخ الذي أخذ يُحرِّكُ رأسه يحاول ابتلاعها، لكنه لفظ نتفة الخبز. صغيرٌ على التهام طعامِه لوحدِه. تلفَّت عِرزال يتأكد من غياب فيروز. أمعن النظر حوله كأنما يخشى أن يتنبَّه أحدٌ لفِعلِه. التقط نتفة خبز أخرى. بلَّلها بين لسانِه وشفتِه حتى أعادها إلى ما يُشبه العجينة. دسَّها في منقار الصَّغير. أسندَ كفَّه برفقِ على ظهر الفرخ. قرَّب وجهه أكثر. أطبق شفتيهِ على المنقار وراح ينفُخُ بلينِ في حين ينتفضُ الفرخُ تحت كفُّه. راقبَ عِرزال نتيجة الفِعل جالِسًا على ركبتيه ممسِكًا بإفريز النافِذةِ بيدَيه. لم يلفُظ الفرخُ طعامه. ترقرقت دموعُ الكهل في عينيه. كـرَّر الفِعـلَ مـع الفرخ الآخر وهو ينتفض بُـكاءً من غير صوت. يهتزُّ جسـدُه بعُنف ويختنق بعبراته وهو ينفُخ في جوفِ فرخ الحمام حتى ابتلع نتفة الخبر المبلولة بريقِه. نجح في إطعامِهما. أخذ يُنقِّلُ بصره بين الاثنين وشفته السُّفلي مُتدلِّية ترتعش. أسندَ قدَمَيه إلى الجدار أسفل النافذة كأنما يدفعه. انسحبَ بمؤخرتِه على الأرض إلى الوراء. ضمَّ ساقَيه إلى صدره يُغَمغِم وسط نشيجه. زينة.. رحَّال. فتح عينيه على وسعِهما. لمعت في رأسِه فكرةٌ أفضى بها ذِكرُ الاسمين. انتزَعَ دبُّوس الشَّالِ من أسفلِ عُنُقِه والتفتَ إلى خِزانة الممر. صارَ يحبو



مخافة أن يُفزع فيروز في حال عودتها. وقف يفتح باب الخزانة. يُمشّطُ رفوفها بعينيه؛ ثياب نسائية بالية، صورٌ بالأسود والأبيض لامرأة مفروقة الشّعر بجديلتين طويلتين، كيسٌ شَبَكيٌّ يحوي دزينتين من كريات زجاجية، نبيطة وبندقية صيد هوائية وجَرَسٌ ذهبيٌّ صغير معقودٌ بشريطة زرقاء، قطعتا دَيْرَم ملفوفتان بمنديل أزرق، قماطٌ معقودٌ بشريطة زرقاء، قطعتا دَيْرَم ملفوفتان بمنديل أزرق، قماطٌ مصفرَّة أوراقها، وصورة عائلية لا يجدُ نفسه فيها. جلسَ على رُكبتَيه. عبثَ في الأدراج السُّفلية قبل أن يجدُ نفسه فيها. جلسَ على رُكبتَيه صدئة، أخرج منها بكرة خيوطٍ صوفِيّة. اقتطع الكهلُ جزءًا من الخيط، عقد طرفَهُ في منتصف دبُوس شالِه قبل أن يحبو نحو دكّة النافِذة. حملَ أحدَ الفرخين في كفّه يتحقّق من جنسه.

#### «الأسماءُ عَتَباتُ الخُلود»

كنتُ قد أوشكتُ أن أجلِس على السحَّارةِ الخشبية في منتصفِ ساحةِ الأقفاص، لكنني تنبَّهتُ إلى وقوف والدي في زاوية السَّطح، يبدو منهمكًا في شيء، بين الجدار ولوح خشبيٍّ يصُدُّ الرِّيح. تقدَّمتُ نحوه يدفعُني فضول. حدَّقتُ في والدي الذي يحمِلُ في قبضتِهُ فرخًا صغيرًا، يرفعُ كفَّهُ الأخرى مُمسِكًا بطرف خيطٍ بين سبَّابتِه ووسطاه، تتدلَّى في آخر الخيطِ إبرةٌ معقودةٌ في منتصفها. لم يلتفت إليَّ. اكتفى يُنبّهُني همسًا. لا تتحرَّك! وقفتُ ساكِنًا أُراقبُ تأرجُحَ الإبرة مثل بندول السَّاعة. سألته ماذا تفعل؟ لم يُجب. راحت الإبرةُ تتأرجح بحركة مستقيمةٍ بين رأس الطَّبرِ وذيلِه. هزَّ والدي رأسَهُ. ذكر التفتَ إليَّ.



ماذا نُسميه؟ هي المرَّةُ الأولى التي يطلبُ فيها مِنِّي أن أُطلِقَ اسمًا على إحدى الحمامات. لم أدَّخِر وقتًا كأنما انتظرتُ سؤاله منذ زمن. رحَّال! مطَّ شفتيه مُستحسِنًا الاسم. تدارك. لا تُصدِّق هذه الخرافات، أنا أتسلَّى. أعادَ الفرخَ إلى القفص. حملَ الفرخَ الآخر يُكرِّرُ اللعبة ذاتها. صارت الإبرةُ تتحرَّك فوق جسدِ الفرخ بشكلٍ دائري. أفلت ضحكةً من أنفى! التفت إليَّ ينتظرُ مني تسميةً. عقدتُ حاجبَيَّ أُفكِّر. ابتسمتُ وأنا أُرطبُ شفتي كأنما أستطعمُ حلاوة الاسم في فمي قبل أن أقول:..

زينة. زينة! ردَّدَ الكهلُ وهو ينشج. يمسخُ دموعه بظهرِ كفّهِ والصَّغيرة في يده الأخرى ما تزال. أعادَ غرزَ الدبُّوسِ في شالِه الفيروزي مُستسلِمًا. وضع الصَّغيرة إلى جوار أخيها برفق بعدما أجرى اختباره عليهما. أطبق زجاج النافِذة. مضى إلى مرآة الحمَّام وهو يُفكِّرُ، هو لم يرفض أن يطلق الاسمين على أخوي زينة ورحَّال عندما كان صغيرًا عبنًا. سوف يعودان في حياة أُخرى، يربُضان على دكَّة نافِذته بعد سنوات طويلة. تسمَّرَ أمام مِرآتِه في الحمَّام. أفزعته صورته على وجهها وهو يُحدِّقُ فيها. من أنت؟! ها؟! أطالَ النظرَ في انعكاسِه. بشرتُه شاحِبة داكِنة وهالات سوداء تحيط عينيه الحمراوين بلونِ الدَّم، وشعيرات رماديَّة طالتَ في ذقنِه. رفعَ كتِفَيه نافِخًا صدرَهُ عاقِدًا حاجِبه. أطبقَ جفنيه، ثمَّ باعدَ بين ذراعيه يضرِبُ بهما الهواء عاقِدًا حاجِبه. أطبقَ جفنيه، ثمَّ باعدَ بين ذراعيه يضرِبُ بهما الهواء كأنه يُحلِّقُ مُبتسِمًا. صارَ يذرُع الحمَّام يدورُ مُغمِضًا عينيه. حمامُ الدَّار لا يغيب... لا يغيبُ يا أزرق. غروووغ!





صباحٌ رابع <sup>59</sup>





«..نهـضَ عـن الأرضِ. وقـفَ على أطراف أصابعِـه ينظرُ بعيدًا. ابتلعتهُما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أخذَ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

جاء كابوسه صامِتًا إلا من نداءاتِه للصَّغيرَين، وصوتُ نغم قديم يُراوحُ بين هديل وأغنية تتردَّد في ردهات البيت القديم. شَخَصت عيناه ينظرُ إلى سقف غرفتِه. أمي ١٢ حملقَ في سقفِه ذي اللون الباهِت والدَّهانِ المتقشِّر. اعتدلَ جالِسًا في سريرِه. راحَ يحكُّ صلعتَهُ ويتلفَّت ساهِمًا في زوايا الغرفة، كأنما أصواتًا قديمةُ تتردَّدُ في المكان.

### «لوعتٌ بهيَّت»

أُحِبُّ أَن تهلِلَ الحمامة الأُم أكثر من أي حمامةٍ أُخرى. هي لا تكُفُ هديلها حتى وقت تصمتُ حماماتِ السَّطحِ ليلًا. تهلِلُ بنغم شجيً مُغاير. لا تُغمِضُ عينيها، تحت سماءٍ مُتوهِجة النجومِ في غياب القمر، ترنو صوب الجنوبِ ساكنةً. صرتُ أُحاكي هديلَها، أُجيده لكثرة ما أمضيتُ الليالي أُنصِتُ إليه. تنبَّهتُ ذات مساءٍ إلى أن الحمامة الأُم وحيدة، وحدةٌ عارضة إلى حين عودةِ صِغارها، لكن، لم أسألني يومًا أينَ هو ذَكرُها. كان في الجوارِ دائمًا. أتذكره لا يُطيلُ غيابًا إلا أنه لم يعُد. كنتُ أُحِبُ في زوجِ الحمامِ حُسنَ عِشْرتِه. لا يتخلى واحِدُهما لم يعُد. كنتُ أُحِبُ في زوجِ الحمامِ حُسنَ عِشْرتِه. لا يتخلى واحِدُهما



عن الآخر منذ ارتباطِهِما ما دام كلاهُما على قَيدِ الحياة. يتشاركان بناءَ العُشِّ، يتناوبان الرُّقودَ على البَيض وجلبِ الطعامِ وتغذية الأفراخ. يكادُ من لا يعرف الحمامَ مِثلي لا يُميِّز بين ذكرٍ وأُنثى. كلاهُما يقومُ بجرز من الدَّورِ ذاته إخلاصًا لحياةِ صغارِهما. أنا أُحِبُ الحَمامَ لأنه مُخلِصٌ لعائلتِه، وفيِّ لِدارِه. لكن غيابَ زوجِ الحمامةِ الأُمِّ ومن ثمَّ غياب صِغارها بعد أيامٍ، في رحلةٍ بَدَت بلا عودة، نَسَفَ كُلَّ إيماني بطبيعةِ الحمام.

عِرزال

أخذ يترنّب بشدو قديم في ذاكرتِه وهو ينظرُ إلى دكّة النافِذة. فيروز تُطعِمُ صَغيرَيها. هبط من سريرِه يحبو ببطء على الأرض الباردة يمضي نحو المطبخ. ينظرُ من وراء كتفِه إلى الثلاثة وهو يبتسم. نهض فور ما أدرك الممرّ خارج الغرفة. استدار يطلُّ بنصف وجهه. يُطيل النظر إلى فيروز المنشغلة عناية بصغيرَيها. الأمومة أمر عظيم، لكن! لماذا تخاف الأمهات؟ أنا أكره الخوف. هو لا يتذكّر من أُمّه إلا صوتها؛ غناء أو خوفًا. أطبق جفنيه بشِدّة يحاولُ عبثًا أن يتذكّر شيئًا آخر؛ ملامحها، ثيابها أو رائحتها. لا شيء غير الغناء والخوف منذ أمس. يولي ظهره لغرفتِه ونافِذة فيروز. يمضي نحو المطبخ يُجهّزُ أمس. يولي ظهره لغرفتِه ونافِذة فيروز. يمضي نحو المطبخ يُجهّزُ قهوة كلً يوم.

«الغناءُ زادُ الرُّوحِ فِي الأيامِ الحزينةِ»

وحدَها الحمامةُ الأُمّ تخيطُ الليلَ بالنهارِ هديلًا. رابِضة تولي



صدرها شطر الجنوب وجهة الغياب والإياب، إلا أن أيًّا من الغائبين لم يعُد. نحل جسدُها مُذ غاب زوجها وبقية الصّغار الذين أطلقهم والمدي في الصّحراء للمرَّةِ اللا أدري. مالت رقبتُها، تهدَّلَ جفناها على مُنتصَفِ عينيها. صارت ريشًا على عظم واهن، وأنا مُنصرف عن كُلِّ التحوِّلات الطارئة عليها، غائب في سِحر الهديل، خدرٌ يسللُ إلى داخلي من مسامات جلدي. أنظرُ إلى الحمامة الأمً منتوية الرقبة بشفقة. أخشى أن يُصيبها بورقيبة، صَرَع الحمام، حُزنًا على صغيريها. أطمئنُ نفسي بأن لو أصابها المرض لانتبه والدي، وعرَّضَها للشمس لثلاثة أيام بعد نتف ريش رقبتها ودهنِه بالنشوق. وعرَّضَها للشمس لثلاثة أيام بعد نتف ريش رقبتها ودهنِه بالنشوق. إيغالي بالتفكير كاد أن يُفقِدني صوابي، ماذا لو استمرَّ المرض المرض أعرف والدي لن يتواني عن فصل رأسِها عن جسدِها! أدرتُ ظهري أعرف والدي لن يتواني عن فصل رأسِها عن جسدِها! أدرتُ ظهري أمشي على أطراف أصابعي خِلسة نحوَ السُّلَم نزولًا، خشية أن تقطع هديلها الشَّجي.

أُطوِق رأسَ قُطنة بين ذراعَي في حَوشِ الغنمِ أهمسُ لها. الحمامةُ الأمُّ لا تكفُ هديلَها. نحل جسدُها أصابها المرض، لكن الهديلَ كُلَّما ساءَت حالُها صارَ أكثر سِحرًا. الحمامةُ الأمُّ تتأسى بالغناء عِرزال! قالت قُطنة. كادَ قلبي يفرُّ مِن بين أضلُعي وقتَ بادرني الصَّوت. أحكمتُ شدَّ ذراعي حول رأسِها كأنما أحاول خنقها لِئلا أبادرني الصَّوتُ ثانية. نفضتُ رأسي أُنبّهُني. المعزةُ لا تنطق! أفلتُ رأسها وقتَ ملأتْ الحَوش بِثغائها. فرَّت هاربةً تلوذُ بألواح الصفيحِ والخشب. لم تبدرُ الكلمات إلا مِني! رحتُ أُمنطِقُ ما سمِعت ولكن.. أن يجيءَ الصَّوت مِنِّي يعني أن بصيرة هي الأخرى لم.



#### جفَّ ريقي، وكانت بئرُنا مالِحة يومها.

عرزال

خرج من المطبخ بكوب القهوة يسيرُ على أطراف أصابِعه مُقفِلًا إلى غرفتِه. فيروز ليست هنا. طلَّ على زينة ورحًال الجديدَين في عُشُ الذَّرْقِ والرِّيشِ والأسلاكِ والعيدان الخشبية. صارا أكبر حجمًا وهُما في عمر أسبوع يُغطِّيهِما الزَّغَبُ وقد استحالَ لونه داكِنًا. مُكتنزان يبدوان في صِحةٍ جيِّدة. جلسَ على كُرسيّه يُحملِق في امتداد الزُّرقة وراء النافذة. يمسحُ السَّماء بِعَينيه نزولًا إلى البحرِ مضطربِ الموج. عيناه مفتوحتان على البعيد، لكنه ينظرُ إلى ما يومِضُ في رأسِه؛ سفينة عملاقة توليه مؤخِّرتها تمضي مُبحِرةً عند تلاقي الزُّرقتين. ردَّد ما جاء عملاقة توليه مؤخِّرتها تمضي مُبحِرةً عند تلاقي الزُّرقتين. ردَّد ما جاء في أغنيةٍ قديمة: «عبروا مضنوني» يا أهل المراكب، عبروا مضنوني».

# «فتقٌ في ثوبِ حقيقةٍ ورُقعةُ كَذِب»

مسحتُ على ظهر قُطنة المفروق. أتوسلُ سماعَ صوتِها ثانيةً بعد يومين. تخيلي قُطنة نتف والدي ريش رقبتها، بقي الشَّعيرُ على حالِه في قفص الحمامةِ الأُم! لم نمسَّ جبَّة واحِدة، لكنها ما زالت تهدِل! نظرَت المعزةُ إلى عينيَّ وهي تلوكُ البرسيمَ بغير اهتمام. صدِّقبني قُطنة! هي حزينة، ولهذا هي دائمًا تُغنيّ! المعزةُ لم تزَل تُبحلِقُ فيَّ بغير اكتراث، لا تنفكُ تُحرِّكُ فكَها الأعوج برتابة فيما يُصدِرُ جرَسَها رنينًا باهِتًا. هربتُ بنظري عن نظرتها مُطرِقًا. أمسكتُ بعود برسيم يابس.



رحثُ أرسِمُ خطوطًا في التُراب بين قوائم المعزة. هي حزينةٌ بسببِ هجرِ إخوتك عِرزال! التفتُ إلى قُطنة مُنتفِضًا. ماذا قُلتِ؟! مَن هي؟! المعزةُ تنظرُ إليَّ ببلاهة ولِسانُها متدلِّ خارج فكَّيها. اغرورقت عينايَّ. لمس لديَ إخوة. مسحتُ دمعًا عَلِقَ في مِحجريُّ. أنا لمستُ حمامة كي تصير الحمائم المسافرة إخوتي! لِسانُها الوردِيُّ لم يزل مُتدليًا. أخرجتُ لِساني، قرَّبتُ وجهي إلى وجهها بحذر. أغمضتُ عينيَّ. ريقُكِ عذبٌ قُطنة! رحتُ أضحكُ في خجل. أولتني المعزةُ مؤخّرتها مُبتعِدةً عني وجَرَسُها الذهبيُّ الصَّغير يُصدِر رنينَهُ. رحتُ أُحدِّقُ في أسفل ذيلِها المنتصب شارِد الذَّهن.

عِرزال

تنبّه من شروده وقت حطّت فيروز على دكّة النافِذة. ابتسم. فيروز اقطَّبَ حاجبيه يتفكَّر في الاسم وقد لفظه لأول مرّة بصوت مسموع. رفرف الاسم في أُذُنيه. فيروز فيروز فيروز كرَّر الاسمَ وهوَ يجترُّ صُورًا قديمة. هزَّ رأسه يطردُ الصُّور التي صاحبت لفظه الاسم. يحترُّ صُورًا قديمة. هزَّ رأسه يطردُ الصُّور التي صاحبت لفظه الاسم. تسارع وجيبُ قلبِه. حكَّ صلعته مُغمغِمًا. تسلَّل مثل لِصِّ إلى خِزانة الممر. فتحَ بابها الخشبيّ. نظرَ إلى باطن الباب. جديلتان، واحِدتهما بطول ذِراع، معقود آخِرهما بشريطتين فيروزيَّتين. لا يتذكَّر متى قام بتعليقهِما. أسند كفَّيه إلى خشبِ الباب. قرَّب وجهه يتشمَّم الجديلتين في نَفس عميق. لا صرخَ مُطلِقًا لاءه من قاع جوفِه. أطبق باب خزانة في نَفس عميق. لا صرخ مُطلِقًا لاءه من قاع جوفِه. أطبق باب خزانة الممرِّ بقوَّة. لم يجِد فيروز حينما دخل غرفته بصدرِه باهتًا ساهِمًا يتصبَّب العرقُ من جسدِه بغزارةٍ رغم البردِ في غرفته، جلسَ على يتصبَّب العرقُ من جسدِه بغزارةٍ رغم البردِ في غرفته، جلسَ على



السَّريرِ خائر القوى يُبحلِقُ في الأرض. أغمضَ جفنَيه بشَّدةٍ كأنما شاهدَ في الأرضِ ما يوجِعه. ارتمى بظهره على سريره وأطالَ النظر في السَّقف. لماذا أنت صامِتٌ هكذا؟ ها؟ أنت تعرف كلَّ شيء.. كلَّ شيء. أغمضَ عينيه.

#### «اسمُها فيروز»

بالكاد فتحتُ عينيَّ على مُنتصفِهِما. كان والدي قد أطلق حماماتِه الأربع للمرَّة اللا أدري. كثافةُ الغُبارِ أسفلَ السُّحُبِ أحالت السَّماء فوق سطح البيت حمراء كامِدة. الأرض والأقفاص وكلّ شيءٍ مُغطَّى بالتراب والطين كأنما زلزال مرَّ من هُنا قبل سويعات. هـو موسـم السَّرَّايات غير مفهوم المـزاج. تهبُّ ريـحُ الكَوْس من الجنوبِ مشحونةً بالأتربة. لا تتوانى الرِّيحُ تُغيِّرُ اتجاهها دورانًا مع عقارب السَّاعةِ، ريحٌ غربيةٌ عاصفةٌ مجنونةٌ لا تدوم، تنسحبُ تُغري ريحَ الشَّمالِ تعصِفُ بالمكانِ تهزُّ قصبات اللاقِطات الهوائية وتنزعُ الملابسَ من حِبال الغسيل. وميضُ برقِ يتبعهُ هزيم. زخَّات مطرِ كثيفة توشك أن تغسل كلَّ شيءٍ سرعان ما تنقطع. سُحُبُ غُبارِ تُداهِم المدينة. يعاودُ المطرُ نزوله رذاذًا يُدرِكُ الأرضَ طينًا لزجًا. هُوَ يومٌ صعب بشهادة ملح البئر. مشيتُ على أرض السَّطح الزَّلِقَةِ بحذر. لاذَت الحمامات بأقفاصِها. كيف للحمام المُسافِرِ أن يستدلَّ طريقةُ إلى هُنا؟! كنتُ أسألني. حثثتُ خطوي إلى قفصي الأثير. اكتملَ نموُّ الفرخين الجديدَين. أبقيتُ على مسافةٍ بيني وبينهُما. سوف أنظرُ في شأنِهِما، أُسميهِما، بعد أوبة زينة ورحَّال. أزحتُ غُرَّتي عن



عينيَّ أتلفتُ أبحثُ عن أمِّهما المكلومةِ بنوبات الفقد. وجدتُ فوق السَّحَّارات الخشبية المليئة بالذَّرق الحمامات الأربع؛ غادي ورابحة وسفًّار وعوَّاد، ثابتات ملتصقات ببعضها البعض. أفلتُ زفيرًا طويلًا. ابتسمتُ وقد فاجأتني عودتها قبلَ عصف الرّيح. كدتُ أطأ ماذا؟ أطرقتُ أنظرُ إلى جسم بين قدَمي الصَّغيرتين. شاهدتُ في الأرض ما أوجعني. الحمامةُ الأمُّ كأنما تحتضنُ الأرضَ مفتوحة الجناحين مُطبقة جفنَيها يكسوها الغبار. أقعيتُ إلى جوارِها أنظرُ إلى عنقِها منتوف الرِّيش وقد فُصِل عن جسدِها. قُتُلَت فيروز. قلتُ لنفسي وأنا أتعرَّف الموت لأوَّل مرَّة وقتَ أطلقتُ الاسمَ أوَّلَ مرَّة. لا أدري لماذا أسميتُها فيروز بعد نفوقِها. كأنما أردتُ لشيءٍ منها يتمسَّكُ بالحياة، لم أكن أفقة سببًا إزاء التسمية غير حاجتي لأن أُبقيها هنا، في هذا الرأس، وكيف لشيءٍ أن يظلُّ خالِدًا من دون اسم! لم يأبه والدي كثيرًا لفقد الحمامة الأم. مردُّ كلِّ شيء إلى موت. كان يقول. لا يُلَطِّفُ حقيقةً ولا يكُفُ يُذكِّرُ بها، وكأن الدِّماء لم تُلطِّخ يديه قَط. عِرزال

فتح عينيه يُحرِّكُ بؤبؤيه على سقفِهِ باضطراب. نهضَ الكهلُ مُعتدِلا في جلستِه فوق السَّرير. رأسُه إلى الأعلى لا يـزال، يُبحلِقُ في شـرخِ السَّقف. بماذا كنتَ تهمِسُ ؟! أنتَ الشاهدُ على كلِّ شيء. استفزَّهُ صَمتُ السَّقف، وصوتٌ شجيٌ في رأسه يتردَّدُ. نهضَ يمضي نحو ممرً الخزانة. فتحَ بابها ولم يلتفت إلى الجديلتين المعلَّقتَين إلى باطن باب الخزانة الخشبي. يحاولُ أن ينظرَ إليهما ويصدُّهُ شيءٌ في



نفسِه. رأسه يرتجف. يدسُّ كفَّهُ في كيس البذور. يستديرُ ماضيًا في السَّيرِ إلى الحمَّام. يواجهُ انعكاسَهُ في المرآة. شعرُه منكوش حول صلعتِه مُنذ استيقاظِه. بسطَ كفَّهُ أمام وجهِهِ كاشفًا عن حبوب الشَّعير راحَ يتشمَّمُها بنفَس عميق. سَرَت رعشةٌ في جسدِه. نظرَ إلى صورتِ في المرآة يتحقَّق من كونِه هوَ. العروق الحمراء تنتشر في عيني الشَّهلاوين. بدا لنفسِهِ شخصًا آخر. انحنى على كفَّه المبسوطةِ ثانيا يلتهِمُ الشَّعيرَ. يعاودُ النظرَ في المرآةِ وهو يطحن الحبوب بين أسنانِه غرووغ. غرووغ!











«.. اصغرَّ وجهُهُ وهو ينظرُ إلى غيابِهما الوشيك. أرادَ أن يمضي وراءهما في التِّه الأزرق لعلَّهُ يُعيدهما إلى حُضنِه. نهضَ عن الأرضِ. وقف على أطراف أصابعه ينظرُ بعيدًا. ابتلعتهما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أخذَ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

فتحَ عينيهِ عن آخرِهما. هزّ رأسه على غير دأبه، كأنه ينفُضُ عن رأسِه صُورًا يوميةً يستحضرها منامُه. لا يريدُ أن يرى أكثر. لا يريدُ أن يتذكّر. جِدَّةً طارثةً على حال عِرزال. هو لا يُريد أن يقبل بالأمر. عيناهُ تشخصان في السَّقف ينظرُ إليه في ريبة. كأنه انتبه لتوّه إلى صمت أيامِه، عزلته في وحشة المكان. مرَّرَ كفَّهُ على المساحة الفارغة من سريرِه البارد. وضع كفَّهُ الأُخرى تحت منامتِه الرَّمادية يُمرِّرُها على جسدِه. جلدُه متغضَّنُ جاف. تنهد. شردَ بعيدًا. تملَّت عيناهُ النظرَ في الفراغ كأنما يقرأُ نصًا خفيًا. مالَ على جانبِه يُمسِكُ بالهاتف. لم يعبث بأزرارِه يُهاتِف طليقته. بدا شاردَ الذهن يُحملِقُ في السَّماعة. أعادها إلى موضِعِها ثم راح يحدِّقُ في شرخ سقفِه.

«ويصيرُ الصَّمتُ جوابًا»

في الثالِثةِ عشرة كنت، أو الرابِعةِ عشرة ربما، عندما أمضيتُ وقتًا



طويلًا في حوشِ الغنم، مُندسًا تحتَ لوحِ من الصَّفيحِ أحطتُه بألواح خشبية، في غفلةٍ من الدَّجاجات وزوج الطاووس وديوك الحَبَش. كان الصَّيفُ لاهِبًا ورياح السَّموم تُجفِّفُ العروق. قرفصتُ على الأرض فوق أعوادِ التبن الجاف، متحررًا من كلِّ شبيءٍ إلا سـروالي القطني. عبثتُ بضرع قُطنة ومسَّدتُ شعرها. طوَّقتُ عُنُقها بذراعيَّ. وضعتُ رأسها بين كفَّى ورحتُ أُحدِّقُ في عينيها. أصحيحُ ما يقوله والدي دائِمًا عـن معـزة الدَّار؟ هـل تنوينَ ترك بيتنا، قُطنة، لترحلي مع التَّيس الغريب؟! تنسَلُ إليَّ حشرجات صدر العجوز في البهو. أصمتُ لثوان. رُدِّي على تُطنة، قولى شيئًا. تبصُ ق بصيرة هناك. تُجيبُني قُطنةٌ هُنا صمتًا ودمعةً علقتْ في هدّبها. قرَّبتُ وجهى إلى وجهها مادًّا لِساني. لعقتُ دمعتها. أنتِ مثل بئرُنا المجنونةِ في وسـط البهو، تمنحين ريقًا عذبًا أو دمعًا مالِحًا وفق َ مِزاجِكِ. أفلتت رأسها مـن بين كفَّى تبتعدُ مُتقهقرة. بدَت مُرتبِكةً تُحملِقُ في شيءٍ ما على الأرضِ عند زاوية حُجرةِ الصَّفيح والخشب. انسلَّت مُسرِعةً خارج الحُجرة. التفتُّ إلى الزَّاوية أُعاينُ ذلك الشيء الذي نفرت منه قُطنة. جِسمٌ غير مألوفٍ مُلتو شفيف أصفر. أفعى الدَّارِ مرَّت من هُنا. ارتديتُ ملابسي ومضيتُ إلى أسفل السُّلَّم أُفرغُ قضعة بصيرة.

عرزال

أبعدَ عينيه عن شرخ السَّقفِ مُجفلًا. طرد خيالاته مع قُطنة. أخرجَ كفَّهُ من تحتِ منامتِه خَجِلًا. نظرَ إلى النافِذة. فيروز لم تعُد تدسُّ الطعامَ في منقارَي صغيرَيها. تكتفي بوضعِه على الدَّكة. صار



بإمكانِهِما اليوم أن يأكُلا من دون مساعدة الأم. ارتسمت ابتسامة هجينة بين جزع وحبور على وجه عِرزال الكهل. ينظرُ بود إلى الصَّغيرَين وقد كساهُما الريشُ الرَّماديُّ الدَّاكِن. منقاراهُما ما زالا متورِّمين شأن أي حمامة غير مكتملة النمو. إذا ما نُحت المنقارُ واتخذَ شكلهُ النهائي تكونُ دلالات اكتمال النمو قد تمَّت. أيام قليلة وتطير ان.. زينة.. رحًال.. عِداني بأنكُما لن تُطيلا الغياب.

هرع إلى النافِذة مُسرعًا هذه المرَّة. طارَت فيروز. همَّ الصَّغيران يتبعانها. يقِفان على حافة الدكَّة بقوائِمِهما الحمراء، يُصفِقان أجنحتهما من دون أن تتزحزح أقدامُهُما قيدَ إصبع. يجفلان. يُخفِقانِ في الفِرار. يتراجعان إلى آخرِ الدَّكة. يلتصِقان ببعضِهما مُرتعشَين. فتح الكهلُ النافِذة. انحنى على الحمامتين المذعورتين. أنا عِرزال.. وعِرزال لا يُخيفُ أحدًا.. عِرزال ليس أزرق! ترك النافذة مفتوحةً. استدارَ نحو سريرِه ثانية. ألقى بظهرِه على السَّرير. يستفِرُهُ السَّقف. أمسك باللحاف يلقيه على وجهه.

# «طلقة في صدر قطنة»

ضمَّ والِدي ساقةُ اليُمنى إلى صدرِه مُتكِنًا بركبتِه اليُسرى على الأرض. صدرهُ لِصقَ ظهري. فكُّهُ السُفليُّ مستقِرًا على كتفي الأيسر. يُطبِقُ كفَّبِهِ على كفَّي المُمسِكتين ببندقيةِ صيدٍ هواثيةٍ غصبًا. فُوَّهة البندقيةِ مُصوَّبة إلى معزتي البيضاء التي أطلقها في البرِّيةِ قبل دقائق. أستشعِرُ رطوبة ودفء أنفاسِه ورائحة التبغ رفقة صوتِه الهامِس في أذُنى. احبس أنفاسَك يا ولد قبل أن تضغط الإناد. معزتي البيضاء



تبدو هادئة تحتَ شجرةِ صفصافٍ عملاقةٍ شَمَخَت في البرِّية. هانئة في أمنِها تُغَطِّسُ خطمها في بركةِ ماءٍ خلَّفها المطر. أتذكَّرُ طيورَ الشجرةِ منهيبةً مُرتابةً حتى خِلتُني أُنصِتُ إلى همساتِها تُنبِّه قُطنة الغافِلَةِ إلى وجودِنا. أَتذكُّرُ الوَرَلَ زَيتي اللون الدَّاكِن المُغبرِّ على تلِّ رمليِّ غير بعيد، يستظلُّ بنبتةِ رمرامِ يابِسة، مادًّا عُنقه كأنما يسألُ مُرتابًا مَن هناك؟! يمضغُ الهواء بفم مفتوح، كأنما يُحدِّثُ نفسَهُ مُستنكِرًا كائنَين طارئين يُقلِقان راحةَ البرِّية. أتذكَّرُ مِلحَ دموعي على شـفتَيَّ والخوفُ يطوِّقني بأمرَين؛ أن تُصيب طلقتي معزتي الأثيرة وأن يلمح والدي الدمع في عينَى. لم أضغط الزِّناد. والدي هو الذي فعل، أُقسِمُ أنه هو، لكن البندقية كانت بين يديَّ وكلُّ طيور البرِّ وزواحِفه تشهدُ ضدي. سقطت قُطنة على جانبها بين الرَّمل والماء تُفرفِرُ وتضربُ الهواء بقوائِمِها. غابَ بياضُ صدرِها بِحُمرةِ الدَّمِ الذي تشـرَّبهُ شـعرُها وامتصَ التُّرابِ قليلَـهُ. رفعـتُ رأسـي والدمـوعُ مـلءَ وجهي أنظرُ إلى السَّـماء أرصدُ روحَ بيضائى في مِعراجِها رغم أن طلقة بُندقية الصَّيد الهوائية لا تقتل حيوانًا بحجم معزتي. دفعني والدي من ورائي. ولدا اركض واحضرها قبل أن يسبقكَ إليها كلبٌ مسعورٌ أو صقرٌ جائع. أيُّ خِزي أمـالَ وجهـي إلـى الأرضِ ظهيرةَ يومي ذاك! اختنقتُ بشــهقاتي كي لا يسمعها والدي. مشيتُ ثقيل الخُطى غير قادرِ على رفع رأسي في حضرة الصفصافة الشَّامِخة وساكنيها. كنتُ أُنصِتُ إلى وشوشة كلِّ الكائناتِ تلعنُني. اد كض يا ولدا صاح بي والدي. ركضتُ مثل كلبِ صيد مأمور. سقطت مُتعثِّرًا بضعفى. أثرتُ حفيظة والدي. هزَّ رأسـهُ حانقًا. استقمتُ والغُبار على ثوبي. ولجتُ المساحة الظليلة الكبيرة



أسفل الشجرة العملاقة. انحنيتُ بذُلِّ. أمسكتُ بقطنة الجريحة مِن قوائِمِها أحمِلُها كالمشلولة. مسحتُ سوائلَ وجهي بكتِفي المُتربةِ حتى أحلتُ دموعي ومخاطي خيوطًا من الطين على وجهي. استدرتُ أواجه والدي أفتعلُ تماشكًا. المعزةُ بين يدي رخوة مُذعِنة تُصدِرُ ثغاءً واهِنًا، يتدلى رأسها مُتأرجعًا، والدَّمُ يرسِمُ نقاطًا تُحاذي خُطواتي. ناولته الصَّيد. تمتم يصِفُني لأوَّل مرَّة. رجل!

ركضتُ إلى أسفلِ السُّلَّم فور وصولي إلى البيت أندسُ تحت لِحافِ بصيرة، مُتخفيًّا عن سقفِها العليم، سمعتُ صوتَ قرع أوانٍ في المطبخ. كان والدي مشغولًا بِ قُطنة ينتزعُ الطلقة مِن صدرِها الدَّامي. بكيتُ من دون صوت إلى أن خرج والِدي مِن المطبخ يمسحُ بظهرِ كفِّهِ حليبًا بلَّلَ شارِبه الكَثِّ.

بصيرة مولية وجهها إلى سقفِها المشروخ، ولا يزيدُها السَّقفُ إلا صمتًا فوق صمت. لا هي تُحدِّثُ أزرق فتُقنِعُه، ولا هو يُنصِتُ إليها فيقتنِع. دسَّت كفَّها أسفلَ اللحافِ تُمسِّدُ رأسي.

عِرزال

أزاح اللحاف عن وجهِ مُبعِدًا عينيه عن السَّقف. مضى إلى مطبخِه يُحضِّر قهوته مشل رجُل آلي. وقف أمام الموقِد وقد أشعل النار. بحلق في ماء القِدرِ مُضطرب الحاجبين كأنما يشاهِدُ أمرًا جللًا في قُعرِ قِدرِه. يُمعِن نظرَه. فُقًاعات صغيرة تنسلُ من القاع تنفجِرُ في السَّطح. تناهى إلى مسمعِه صوتُه القديم مُناديًا. رحَّاااال.. زينة! بهتَ. أبعدَ ظهرة إلى الوراء مُبقيًا بصرَهُ على القِدر. تغيَّر لونُ الماء



في نظرِه، زُرقة يمقتها انبثقت في الماء السّاخِن، نفض رأسه، جعل يقضم أظفاره مُبحلِق العينين، داهمة صوته الآتي من أمسِه ثانية، أطبق كفيه على أُذنيه في حين نداءاته القديمة تتزاحم داخل رأسِه، أدارَ ظهره للموقِد وأخذ يدورُ في المطبخ مثل ذئب جريح، النداءات في رأسِه تُخالِطُ خفخفة الماء المغلي، التفت إلى القِدر، مضى إليها مُسرِعًا، وقف أمام الموقِد مُنحنيًا مُترددًا، يعقِدُ حاجبَيه يُضيَّقُ عينيه كأنما يبحثُ عن شيء وراء البُخار المُنبَعثِ من الماء المغلي، غطس كفة اليُمنى في القِدر وهو يصيحُ بالصّغيرين، زينة.. رحّاً الله! أخرجَ كفة مُلتهِبةً ثم راحَ يركض كالمجنون.

## «صمتٌ على صمت»

ركضتُ إلى قُطنة في حَوشِ الغنم بعدما أفرغتُ قضعة بصيرة، كأنما أطلبُ رضاها وغُفرانَ ما أُكرِهتُ على فِعلِه. وقفتُ لاهِنا وسطَ الحَوشِ أصيحُ مُتلفّنًا. قُطنة. قُطنة! يُجيبُني الصَّمتُ برحيلِها. لم تكُن عند الحَوضِ البلاستيكي تكرعُ من مائه، ولا قُربَ أكوام البرسيم تعتلِف، ولا تستظِلُ تحتَ لوحِ الصَّفيح وراءَ ألواحِ الخشب. فتَشتُ عنها في كل مكان. لا أثر إلا لِجرسِها الذَّهبي الصَّغير بشريطَتِه الزَّرقاء فوق البرسيم اليابس. ارتابت الدَّجاجات لجنوني وتناثرت في الزَّوايا تُنقنِق. انكمشَ ذيلُ الطاووسِ الذي كان مُنهمِكًا بمُغازلةِ أُنثاه، هرَبَ صاغِرًا يكنِسُ الرَّملَ بذيلِه. اندسَّ إلى جوارِ أُنثاه وراء أخياشِ العَلفِ فيما كان ديكُ الحبَشِ يُحملِقُ فيَّ، بوجهِه الأحمر، يصيحُ بي حانِقًا فيما كان ديكُ الحبَشِ يُحملِقُ فيَّ، بوجهِه الأحمر، يصيحُ بي حانِقًا فيما كان ديكُ الحبَشِ يُحملِقُ فيَّ، بوجهِه الأحمر، يصيحُ بي حانِقًا فيما كان ديكُ الحبَشِ يُحملِقُ فيَّ، بوجهِه الأحمر، يصيحُ بي حانِقًا فيما كان ديكُ المنعورات. لم أُعِرهُ اهتمامًا وأنا ألتقِطُ أنفاسي



أتفكّرُ فيما قاله والدي. ما كدتُ أتذكّر كلماته وأستعيدُها حتى لفظها ضاحِكًا: معزةُ الدَّارِ، يا ولد، تُحبُّ التَّس الغريب! التفتُ ورائي. وجدتُه واقِفًا يضُمُّ ذِراعَيه إلى صدرِه. أطبقتُ فكّي أُشيرُ إليه بسبّابتي. النت تكذِب! صحتُ بِه. لطمني لطمةً أوقعتني أرضًا. آزرق لا يكذب! قال، ثُمَّ غابَ تارِكًا إياي وراء ظهرِه. اعتدلتُ في جلستي. نفضتُ التُراب والتّبنَ عن كتفي وذراعي ووجهي. ضممتُ ساقي إلى صدري وأسندتُ جبيني بين رُكبَتَي مؤمنًا بأن أزرق لا يكذب. رحتُ أرفضُ هامِسًا. حَمَامُ الدَّار لا يغيب. ساعةٌ مضت. أكثر ما موت رأسي أرهف سمعي. صمتُ لا قِبَلَ لي بِه. بصيرة! نادَيتُها بصوتٍ عالٍ وعاودتُ الإصغاء أتحرى سماع صوتَها تبصِق في البهو أسفل سُلَّمِها.

عِرزال

أفلت صراحًا، وهو يركض كالمجنون، ضجّت به شُقّتُه. أسندَ ظهره إلى جدار الممر. قرّبَ كفّه الملتهبة إلى وجهه وقد تغضّن جلدُها وتورَّمَ واحمرَّ. عاد إلى مطبخِه يمضي صوبَ الثلاجةِ يعتصِره ألم. دسَّ كفّه في كيس الثلج وأغمض عينيه. أمضى نصف ساعةٍ على حالِه هذه قبل أن يتنبَّه إلى سَيل الثلج يعبرُ ذراعه خيوطًا سائلةً تتجمّع في مرفقِه وتقطرُ على قدمِه الحافية. أطرق برأسِه إلى سائلةً تتجمّع في مرفقِه وتقطرُ على قدمِه الحافية. أطرق برأسِه إلى الأرض. بركة من الماءِ تكوَّنت أسفلَ قدميه فوق البلاط الأزرق. سحبَ كفّه من الثلاجةِ تارِكًا نتف جلدٍ ميتٍ بين قطع الثلج. فطِنَ للمرَّةِ الأولى إلى لونِ أرضية مطبخِه. أقعى يمدُّ كفَّهُ اليُسرى يُغطّسُ للمرَّةِ الأولى إلى لونِ أرضية مطبخِه. أقعى يمدُّ كفَّهُ اليُسرى يُغطّسُ للمرَّةِ الأولى إلى لونِ أرضية مطبخِه. أقعى يمدُّ كفَّهُ اليُسرى يُغطّسُ



رؤوس أصابعه في الماء. جلسَ على رُكبتَيه. مالَ برأسِه يُدنيه إلى سَيلِ النَّلجِ على الأرض. أحاط فمه بكفَّيه وهو يهمِس. رَحَّال.. زينة.. أنا. أنا آسِف.

# «ضجيجُ الصَّمت»

صمت مُزعِج. ليس للصّمتِ اقتران بالهدوء، الصّمتُ محض موت، والموتُ فقد. أنا أكره الفقد. رحثُ أحصي الثواني في سِرِّي يُسابِقُها وجيبُ قلبي. عشر. عشرون. ثلاثون. دقيقة. اثنتان. ثلاث. الصمتُ يُطَوِّقُ كلَّ شيء على غير عادة. داهَمني قلقٌ أعرفُ مصدَرهُ. كيف للدقائق أن تمضي هكذا من دون ذلك الصّوت؟ أطلق ديكُ الحبَسُ صبحتَهُ المجنونةِ كأنما تسرَّبَ إليه قلقي، يدفعُني لأُسرع الحبَسُ على العجوز في البهوِ أسفلَ سُلَّمِها. أخرستُه بإشارةٍ من وأطمَئِن على العجوز في البهوِ أسفلَ سُلَّمِها. أخرستُه بإشارةٍ من البهو، لكن البهو كان أبكم على نحوٍ مُريب. استقمتُ واقِفًا أجرُّ ثقلَ خطواتي خارج حوشِ الغنم مُتحرِّيًا مُرتابًا.

عِرزال

تسارعت أنفاسُه وقد بدا مثل مجنونٍ ينتظرُ مُجيبًا من بُقعة الماء على الأرض. استقامَ واقِفًا شاحِبَ الوجهِ لاهِثًا. أرسلَ نظره يحدجُ السَّقفَ غاضِبًا. حسنٌ! أسرَّ لنفسِه قبل أن يُسرع الخطوَ إلى خزانةِ الممرِّ يفتحُ بابَها الخشبي بقوَّة، غير مكترث لوخزِ الحروق في كفه. قصعةٌ خزفيةٌ وقعت من الخِزانة وتهشَّمَت. تجاهلها. تناولَ بندقية



صيد هوائية. مسحَ عنها الغُبار بكُمِّ منامتِه. طوى سَبَطانتها. نفخَ فيها. أَلْقَمَها طلقةً ثمَّ هرعَ إلى غرفةِ نومِه. أطلَّ برأسِه مُحترسًا لِثلا تلمحهُ فيروز وقد آبَت لتوِّها إلى دكَّة النافذةِ المفتوحة. تقدَّمَ على رؤوس أصابِعِه مُصوِّبًا بندقيته إلى الحمامةِ الأم. هذه الحمامة غير جديرةٍ بالحياة! ضغط الزنّادَ بسبَّابةٍ ترتعش. أخطأها. فرَّت هاربة. أفلتَ البندقية على الأرض ومضى إلى النَّافذة مادًّا ذِراعَيه أمامه مثل أعمى يتحسَّس دربَهُ. التصقت الحمامتان ببعضهما على حافَّة الدَّكة. اقتربت يداه إليهما. زينة.. رحَّال! كاد يُمسِك بهما لولا أن صَفقا بأجنحتهما الهواء وأخذا يُحلِّقان باضطراب. بهت الكهلُ وهو ينظر إليهما وقد حطّتا على سعفة النخلة التي صارت تهتزً. انتفض. أطبق كفّيه على إطار النافذة يدفعُ جسده لِولوجِها. حَطَّ بقدمَيه على الدُّلة ووقف مُنحنى السَّاقَين يرتعش. لـوَّحَ بيديهَ مناديًا باسـمَيهما يتوسَّـلهُما. لا تذهبا! ولكن الحمامتين لم تستقِرًا طويلًا على السَّعفةِ المضطربة. أطلَقت أجنحتَهُما للريح فيما ظلَّ الرجُل واقِفًا بساقَيه المُقوَّسَتَين مُشرئب العُنُق يُرسِل نظره وراءهما.

# «حمامُ الدَّار يغيب»

كنتُ مؤمنًا بأن بصيرة لا تغيب، غابت حمامتايً الأثيرتان، غابت أُمِّي، وبقيَّت هي على قيد موتٍ مؤجَّل. ماتت بصيرة أسفل السُّلَّم وقتَ فقدِ معزتي الأثيرة. ذهبتْ مثلما جاءت هادئة ساكِنة. تلك التي لم أتيقَّن وجودها، رغم أنها موجودة مثل شيءٍ أكيد، كانت وقت غياب زينة ورحَال وأُمي تبُنْني إيمانًا بعودة الغائب، ورحلت حامِلة



في مِزوَدِها وعودًا كاذبةً يومَ رحيلِ قُطنة. ما كنتُ لأنتبه إلى موتِها لولا افتقادي حشرجات صدرِها، ذلك الصَّوت المدموغ في ذاكِرة البيت. خرجتُ ثقيلَ الخُطى من حَوشِ الغَنَمِ مفجوعًا بخلوِه من صاحِبَتي. وجدتُ العجوز فاغِرة الفم تحدِّقُ إلى السَّقفِ وقصعة البُصاقِ إلى جوارِها فارغة مِن مُخاطِ صدرها.

مكثتُ أيامًا أسفل السُّلَّم أضمُّ رُكبَتَىَّ إلى صدري. أُسنِدُ إليهما جبيني. أُمَنِّي نفسي بعودةِ بصيرة إذا ما رفعتُ رأسي أجِدُها، تُثبِت لي صِدقَ قولِها بشأن حمام الدَّار، ولكن صاحبةَ القولِ لم تعُد لأُصَدِّق، أو لأسألها عن عودةِ قُطنة وتكذيبِ حكايةِ التَّيسِ الغريب. اقتربَ منى والدى. انحنى بجذعِه يسألُني بين ريبةٍ وقلق. عِرزال! لكَ أيام تمضي مُعظمَ الوقتِ أسفلَ السُّلُّم، ما بالك؟! رفعتُ جبيني عن رُكبَتَى أنظُرُ في وجهه. كان مُضطرب الملامح لا يُخفي قلقًا على غير عادة. لم أقوَ على إمساكِ رعشةِ شفتَى. أشتاقُ بصيرة. قلتُ له. مَطَّ شفَتيه رافِعًا حاجبَيه يُبحلِقُ في وجهى ومسحّةُ حُزنِ لم أعهدها على وجهه. بصيرة؟! قطَّبَ حاجِبَيه. ألصق ظاهرَ كفِّهِ على جبيني يتحسَّسُ حرارتي. بصيرة من ؟! لـم أُحِـر جوابًا. رحتُ أطـوفُ ببصري على الركن الضيِّق حولي لعلَّهُ يفهم. هزَّ رأسَهُ آسِفًا. مضى نحو البابِ يهمُّ بالخروج. أنتَ تتوهَّم أشياء غريبة عِرزال! لم أُفكِّر أن أصرُخَ بِه أتهمهُ بالكذب، ليس خشية صفعة يُفلِتها غضبُه، ولا تحاشِيًا لقولِه المُحتمل؛ أزرق لا يكذب، إنما لأنى صرتُ مؤمنًا بأن أزرق لا يكذب، وأن بصيرة التي قالت إن حمام الدَّارِ لا يغيب، لم تصدق، وغابت هي بعد حمام الدَّار! حتى عندما لمحتُ حمامةً شاخِصة العينين مريضةً لا تُشبَه زينة فوق قفص



الحمامة الأم، يُطوّق إحدى قائمتَيها حِجلُ وردي، رفضتُ التصديقَ بأن مُلتوية الرقبة، تلك الكسيحة، هي زينة أخت رحَّال، وقد أصابها صَرَعُ الحمام، هذه ليست حمامتي الأثيرة التي تاهت مع شقيقِها في زُرقة صحراء الجنوب. من تُغَيِّبه الزُّرقةُ لا يعود.

عِرزال

غابت الحمامتان عن نظره في زُرقة السَّماء. خلَتَ دكَّتُه من كائناتِه الوديعة. شُلَّ صوتُه لم يعُد قادِرًا على مناداةِ من آمن بأنهما زينة ورحَّال. أزاحَ قَدَميه ببطء إلى حافَّة الدَّكَّة. ألصقَ ساقيه ببعضهما. فتحَ ذراعيه مُنحَنيَ الظهرِ فيما يُشبِهُ وقفةَ استعداد غطَّاسٍ يهمُّ بالقفز. أغمض عينيه ثُمَّ..

بقي ساعاتٍ على حالِه تلك.. ثُمَّ..







# أثناء ساعةِ تأمُّل





#### . قُطنت

أغمض عينه التي تـرى كلَّ شـيء. أوغـل في تأمُّلِه يسـتحضِرُ بعضَنا، واحدًا تلوَ آخر. يُقلِّبُنا في رأسِه ويعيدُ تكويننا. يلعبُ دورًا لا يُجيده. يلعبُ دورَ إلهٍ في أسطورةٍ قديمة.

كنتُ عالِقةً فيما يُشبه العَدَم قبل أن يستحضرنا مؤلّفُنا ساعة تأمُّلِه. مؤلّفُنا ومالِك أمرِنا وسقفُنا الآمن إن هوَ أحبَّنا. لهُ المجدُ الأدبيُ عدَدَ مؤلّفاتِه وما حمَلَتُ من حروف وكلِمات. نُداهِنُه ونتوسَّلُ رضاهُ ولا نستَفِزُه لِئلا يكتُبَ لنا نهايةً بائسة. مؤلّفُنا موجِدُنا القوي الضّعيف الصّامِت المتورِّط الدَّاثم في صُنعِهِ. يجيءُ بنا من عدَم، يقتُلُ الضّعيف الصّامِت المتورِّط الدَّاثم في صُنعِهِ. ينهيءُ بنا من عدَم، يقتُلُ فائضَ وقتِه برسم أقدارِنا. ينالُ مجدًا وشُهرة. ينالُ سُموًّا يليقُ ببهاء عنيه. مؤلِّفُنا الحقيقُ بكلِّ مجدٍ إن داهمَهُ مَلَل، عسى ألا يُداهِمه، يتركنا حيارى في دائرةٍ مُفرغةٍ، في جحيم الدُّرج السُّفليّ، نتخبَّطُ في يتركنا حيارى في دائرةٍ مُفرغةٍ، في جحيم الدُّرج السُّفليّ، نتخبَّطُ في عصاتِ النَّوصَةِ على عير هُدى. كم مِن مخطوطٍ لم يُنجَز بسبب عصيان شخصياتِه وتمرُّدها على مصائر قدَّرها لها. كم مِن لوحةٍ خانته عصيان شخصياتِه وتمرُّدها على مصائر قدَّرها لها. كم مِن لوحةٍ خانته ألوانها بما لا يروم قوله رسمًا. صار مصيرها الدُّرج السُّفلي المظلم في مكتبِه. أيُّ مصيرٍ أسوأ من أن يتخلَّى عنك كاتِبُك، يدفعُ بك إلى ظلام الدُرج مُعلَّقًا بلا نهاية؟!

مَثِلتُ بين يدَيه في ساعةِ تأمُّلِه. ساعةٌ استثنائيةٌ نادرًا ما تجيء



تمنحُنـا فرصـة أن نقـول، وإن بحذر. سـاعةٌ نقتـربُ فيها مِنهُ على غير عادة. في ساعةِ تأمُّلِه يحقُّ لنا ما لا يحقُّ في وقتِ الكتابة. ساعةٌ بُشِّرنا بها كثيرًا، أعيشُها للمرَّةِ الأولى. مثِلتُ أمامَهُ طائعةً مُستسلمة وقت عصتهُ الشخصيةُ الضَّعيفةُ عِرزال ولم تُلَبِّ نِداءه ساعةَ التأمُّل. أخفقَ في فهم شخصيةٍ ابتكرها. من تكون؟ ومن أين جاءت؟ كيفَ ولماذا؟ كنتُ في زاويةِ البيتِ العربي إياه، ذلك الذي أوجدهُ صاحِبُ النَّـص. أنَّـثَ المكانَ بكلِّ تفاصيلـه وحضَر صامتًا ينطِقُ وِقارًا رغمَ حضوره بثيابٍ رماديَّةٍ تبدو ثياب نوم. مرَّر نظرهُ على المكان مِن حولِه كأنما يتحقَّق من دقَّة وصفٍ جاء في أوراقه. نظرَ إلى قِدرِ معدنيـة فـوق منقلـة الفحم. رفعَ كفًّا ملفوفـةً بضمَّادةٍ طبيَّة أمامَ وجهِه يتملَّى في باطِنها وظهرها، ثُمَّ ناءَ ببصرِه عن القِدر. تابعَ السَّيرَ في البهو القديم غير المسقوف. البئر في الوسط. الصورة العائلية على الجدار تضم و روجين وأبناءهم الأربعة. الأرائك الأرضية والمسانِد ومفارِش الحصير والصُّندوق الخشبي الأسود المطعَّم بنقوش ذهبية، كُلِّ الأشياء في مكانها. راحَ يتحرَّكُ في المكان يُغيِّرُ تفاصيله. يُحيل أبوابَ الألمنيوم إلى أبوابٍ خشبية. يبدو الخشبُ ملائمًا أكثر. يوجدُ صندوقًا حديديًّا عوضًا عن الخشبي. للزَّمن اشتر اطاته! يصمتُ قليلًا قبل أن يُردف مخاطبًا نفسه. ولِما تُمليهِ على الذَّاكِرة!

تقدَّم بضع خطواتٍ إلى أسفل السُّلَم ينحني على بصيرة. خلَّفَ انحناؤه وقعًا مربِكًا في نفسي انحنى له كلُّ ما فيَّ. مرَّرَ كفَّه أمام وجه العجوز. تهلَّلَ وجه بصيرة وغَشِي وجهها الباسِم دمعًا غزيرًا. هذا أنت؟! تأخرت كثيرًا! قالت بصوتِها الضَّعيف. وهنتُ حتَّى مُتُّ.



تركتُ الفتى. لم يعُد لمي مكانٌ هُنا فقد استحوذ أزرق على كُلِّ شيء. دنـوتُ مـن البئـر القديمة وراء ظهره أُصيخ السَّـمع. أُنصِتُ إلى حوارِ هامس بين مُؤلِّفِنا والعجوز الباسِـمةِ الحزينة. مؤلِّفُنا دامَ حرفهُ واتسعَ خيالُه يُحدِّثُها وتجيبه عن كلِّ سؤال، تمنحهُ فهمًا للنَّص. التفتت العجوز إلى السُّلُّم تزامُنًا مع نزولِ أزرق من السَّطح. أدارَ مؤلِّفُنا وجهـهُ تجاوبًا مـع التفاتةِ بصيرة. بـدا أزرق كما لو أنه لا يري بهاء الكاتب وهالته التي تشعُّ في بهو بيتِه. هو في الحقيقةِ لا يرى سواي. بحلقت فيه بصيرة قبل أن تستجمع نُخام صدرها. خخخ تِف! اهتزَّ الكاتبُ ضحِكًا ارتجفت له أركان البيت. مضى أزرق نحو البئر يحدجني بنظرةٍ مقيتة، في حين كنتُ أُبحلِقُ مُرتبِكةً نحو المؤلِّف والعجوز. التفتَ نحوَهُما صوبَ السُّلُّم. أعاد النظر إليَّ يستغربُ ارتباكي وشخوصَ عيني نحو أسفل السُّلَّم. لم يرَ أحدًا. أرخى حبلَ البئر يزعبُ من مائها. غطَّسَ كفَّهُ في الدلو قبل أن يُقرِّبها إلى فَمِه يتذوق. بصقَ الماء. مالح! أسندَ كفَّيهِ إلى سطح البئرِ مُحدِّثًا نفسه. مياهُ المدّ! أزرق البغيضُ يوجِدُ لكلِّ شيء سببًا. هـ و لا يؤمنُ مثلنا بمزاج البئر القديمة؛ يجيءُ ماؤها عذبًا بشيرَ خيرِ مُقبل، يجيءُ مالِحًا نذيرَ شــؤم. يعزو صاحِب البيتِ مِزاجُ البئر إلى مياهُ البحر قُرب بيتِه؛ تُفسِدُ في أويتها مدًّا مياهَ البئر!

التفتَ مؤلِّفُنا إلى صاحِبِ البيتِ يصيحُ به. يا أزرق! لكن أزرق مضى إلى السُّلَم يمسحُ ملوحة شفتيه بكُمِّ ثوبِه من دون التفات.

كنتُ مُطرِقةً مُتردِّدةً وقتَ قطَّب مؤلِّفُنا حاجبَيه. نظرَ إليَّ شاخِصًا. تمتم: مممـمــــــــ هذه أنتِ يا قطنة! هززتُ رأسي. حدَّثيني عنكِ وعمًّا



يجري هندا. أجفلتُ. أنه ؟! فرَّ صوتي، ابتلعتُ ريقي قبل أن أُردِف. كيف لي أن أعرِف ما لا تعرف؟ هز رأسه. مضى صوبَ مدخل حوشِ الغنم. كمشَ بكفّه أعواد برسيم من كومةٍ على الأرض. اقتربَ مني يرمي البرسيم على الأرضِ أمامي، واصلت حديثي، أنا لا أعرف عني إلا ما كتبتْ يدُكُ مانحة الحياةِ كاتبة النهاية. تفكّر مؤلّفنا وقد استحسن ردِي. هذا جيد، معزة حُلوة! رفع حاجبيه كأنه تنبّه إلى شيءٍ أغفله، ردّد الكلمة كأنما يستطعم حلاوتها. حُلوة.. قُطنة حُلوة. يبدو أنه تلقّف فكرةً في ساعةِ التأمّل هذه. فكرة لعلّها تدفعه لإنجازِ ما كتب وحماية النّص من مصير المخطوطاتِ الملعونةِ في حجيم الدُّرج السّفلي.

أنتِ لستِ معزةً بربريةً بيضاء في حوشِ الغنم كما يزعُم عِرزال. هذا ما يُورُه الكهل في مذكّر إنه، وهذا ما يُعرقل سيرَ النّص. كنتُ أنصِتُ إليه مُطرِقة. أنتِ بيضاء، بيضاء كالقُطن يا قطنة ولكنكِ لستِ معزة. حكَّ صلعتَ قبل أن يستطرد. ممم... هذا جديدٌ يمنحُني مساحةً أبني فيها جِسرًا يعبُرُ بي إلى الصفحة التالية. أخذ يذرُع بهو البيت جيئة وذهابًا يشبكُ أصابِع كفيه وراء ظهرِه. فلنقُل إنكِ أخته. أخت عِرزال. الوحيدة في ذلك البيت العربي القديم التي تُنصِتُ إلى أحاديثه وقت الضَّجر، ولسببٍ ما كتبكِ في مذكر إنه معزة بربرية. ماذا يكون السبب؟ صمَتَ قبل أن يتدارك. لاا لقد منحتِ عِرزال أكثر من يكون السبب؟ صمَتَ قبل أن يتدارك. لاا لقد منحتِ عِرزال أكثر من كتابتي! أنتِ ابنة عمّه أو ابنة خالِه الأثيرة. لا! تردّد قبل أن يقول. أنتِ ابنة ها أو ابنة خالِه الأثيرة. لا! تردّد قبل أن يقول. أنتِ ابنة ها أو ابنة خالِه الأثيرة. لا! تردّد قبل أن يقول. أنتِ ابنة ها أو ابنة خالِه الأثيرة. لا! تردّد قبل أن يقول. أنتِ ابنة ها أو ابنة خالِه الأثيرة. طأطأ يُمرّرُ ظهرَ إصبعِه أسفلَ كأنما أخذته خيالاته إلى فاجِعةٍ قديمة. طأطأ يُمرّرُ ظهرَ إصبعِه أسفلَ كأنما أخذته خيالاته إلى فاجِعةٍ قديمة. طأطأ يُمرّرُ ظهرَ إصبعِه أسفلَ كأنما أخذته خيالاته إلى فاجِعةٍ قديمة. طأطأ يُمرّرُ ظهرَ إصبعِه أسفلَ



عينيه. رفع رأسه ينظر صوبي لكنه بدا وكأنه لا يراني. خليط حزن وسعادة خجلى بدت على وجهه الباسم. قُطنة يتيمة الأب، «العبدة»، التي تكبر عرزال بعشر سنوات والتي تسكن في عُشنة ضيقة في حوش الغنم. قطنة التي تزوجت من رجل غريب أخذها بعيدًا. انفجر مؤلّفنا، كُثر قُرّاؤه وأصابت معانيه، يصرخ وقد تصاعدت دماؤه إلى وجهه كأنّما تذكّر أحداثًا بعيدة. للمرّة الألف؛ صدق أزرق، معزة الدّار تُحِبُ التّيس الغريب! عادت ابتسامته فجأةً. ولكنك لست معزة!

تنهًد مؤلّفُنا موغِلًا في تأمّلِه غائرًا في الصّمت. بدا حزينًا وهو ينظرُ إليَّ بإمعان. أخذَ يُقلّبُني ويُعيد تشكيلي في رأسِه. بيضاء البشرةِ مُجعّدٌ شعري كستنائي اللون. واسِعة عينايَ دعجاوان كتّتا الرُّموش. دقيقة الأنف والشَّفتين. منحوتة الخصرِ مستديرة العجيزة. ناهِد بفستان مُشجَّرٍ ضيَّق أعلاهُ يتَّسِع مع انحناءة الخصرِ نزولًا ينتهي عند حدً الركبتين. مكث في مكانِه مُبعِدًا صدرَهُ إلى الوراء يُحدِّق في صُنعِه كأنما ينقصني شيء يُكمِل صورة يعرِفُها. لطَّخ باطِن كفَّيَ وقدمَيَ وقدمَيَ بالجِنَّاء، ثمَّ تراجع عن دقِّة الشَّفتين ومنحَهُما اكتنازًا وحُمرة تميلُ إلى البينيّ. أخذَ يُصورُني في مواضِع عِدة على الأرض، بين العُشَّة ولوحِ الشَّفيح في حَوش الغنم، مُستسلِمة بضحبة عِرزال في غفلةٍ من أزرق. على أعوادِ التِبن الياسِ نسبحُ في عرَق نكتشِفُ أنفُسنا بدهشة أولى، ورعشة ليس الخوف مصدرُها.

أعادني مؤلِّفي ماثِلةً أمامَه، في غُرفة مكتبِه، كأنه أتمَّ رسمَهُ لما هو مُقبِل. هذه قُطنة التي أعرف. اذهبي واستنطقي عِرزال! قال بدهاء. شـغلتني تفاصيل غُرفة المكتبِ عن أمرِه. شـدَّتني لوحاتٍ غصَّت بها



الجُدران؛ رسومات باهتة اللون لشخصيات شائهة الوجوه جاحِظة العيون، حمامٌ وأطفالٌ وسماءٌ وبحر، غُرفٌ ضيِّقةٌ بلا أبواب، نوافذ تطلُّ من ورائها حمَامات دَميمة، ورجلٌ مربوطةٌ أطراف بخيوطٍ موصولةٍ بالسَّقف. مرَّر المؤلِّفُ كفَّهُ مبسوطة أمام وجهي. هل سمعتِ ما أقول؟ اذهبي للكهل قُطنة. استدرتُ مُطأطئةً أمضي نحو وجهةٍ قديمة. أردف مُنبِّها وهو يدري بنيّتي زيارة عِرزال في حوش الغنم صبيًّا طيِّعًا ليِّنًا لا يُمانِعُ الحديث. استنطقيه كهلًا. لا حاجةً لي به صبيًّا غُرًا ليس لديه ما يقول! أخفضَ صوته كأنما يُحدِّثُ نفسه. امنحيه فُرصةَ أن يراكِ في وقتٍ يحتاجُكِ فيه، ليُريكِ كيف صار، وكيف كان يتمنَّى لو أنكِ أمَّ تو أميه. نفضَ رأسه كأنه يطردُ أفكاره. أرسل إليَّ نظرةً فاحِصةً مشَّطَتْ جسدي. خُذي مِنهُ كلَّ شيء ولا تمنحيه أيَّ شيء. هُوَ أقسمَ لزوجتِه أن لا امرأةً بعدها. اكتفى بكونكِ امرأةً قبلها. كنتُ أَنصِتُ ولا أُدركُ لقولِه معنى. اســأليه قُطنة؛ لماذا لم يُلق بنفسِــه م: النافذة؟

صارَ يُملي عليَّ دوري المقبِل:

اسمعي ما أقوله قُطنة. سوف أحمِلُكِ إلى شُقَتِه الباردة. يكونُ عرزال على حالِه ساعة تركتُهُ على دكّة النّافِذة، مُطبَق الجَفنين، وقد أمضى ساعات فاتِحًا ذراعيه مُنتصِبًا، مِثل صليب. هاجِسٌ يُخالِفُ رغبتَهُ في الحياة يدفعُه إلى القفز مِن النافِذة. هذا الهاجِسُ هُوَ أنا. كاتبُ النّص. لن يكون عِرزال قد فَهِمَ ما يجري له وما يدورُ حوله، يتساءل: ولكن عدم الفهم وحده ليس مُسوّعًا الإنهاء حياتي على هذا النحو. لو أنني فهمتُها لربما أموتُ بغير اكتراث!



سوف يتنبَّه إلى رنين جرس الباب، كأنما الجرس يتواطأ مع رغبتِه بعدم الموتِ على هذا النحو حين أخذ يرنَّ بإلحاح. يُعاود عِـرزال عبـورَ نافِذتِـه دخولًا إلى الغرفة. يُزعجُـه ما يجهل فيها؛ نافذةٌ خاليةٌ من ستارةٍ أسقطها صغيران لا يدري متى وُلِدا أو إلى أين غابا، هاتِف المهمَل الذي يجيء بصوت طليقةٍ لا يتذكر زواجهُ منها، دفتر المذكِّراتِ وبُندقية صيبدِ هوائيةِ مُلقاةٍ على الأرضِ. سيوف يوصدُ النافِذة ويُسند ظهره إلى زُجاجها. لن يُمهله رنينُ الجرس لحظةً يلتقطُ أنفاسه. يُسرع الخُطى إلى الباب. من هناك؟ يفتحه. فتاة تشعُّ جمالًا وفتنة تُبدِّدُ ظلمة الممر بحضورها. تِلك أنتِ كما يراك. تهبطين بنظركِ إليه وقد كنتِ تنظرين إلى سقف الممر. إلى. يهمُّ يسألُكِ عن حاجتكِ. تُبادرين: أيمكنني الدخول عِرزال؟ يبهت. يتراجع خُطوَتين. يُهمهم: غرابةٌ تلو عرابةٍ تدحف أيَّ فكرةٍ تُمنطِق وجودي الن تملكي إزاء تأخره في الرَّدِ إلا أن تُعرِّفيه بنفسِك: أنا قُطنة. يُبعِدُ نظرهُ عن وجهكِ ينظرُ جانِبًا إلى دفتر المذكّرات. يحدّث نفسهُ: أظنني أتذكّر شيئًا بشأن الاسم. أتذكَّرهُ قراءةً. يُعاودُ النظرَ إليكِ. أنتِ لا تبدين بالصورة التي قرأها في مُذكِّراتِه. تبتسمين مُتردِّدة: عيد ميلاد سعيد. يرفعُ حاجبَيه استفهامًا ولا يؤد.

يفتحُ البابَ على اتساعِه يدعوكِ للدخول. تسبقينه إلى غرفة الجلوس كأنكِ تعرفين المكان جيّدًا فيما يُلقي إليكِ بسؤالِه وهو يوصِدُ الباب. أهُو يومُ ميلادي ؟! تنظرين إليه من وراء كيفكِ وأنت تمضين نحو الأريكة بابتسامة. نعم، أتممت الخمسين اليوم. يمطُّ شَفَيَه. حسن ". يبدو الأمر مُمتعًا. يُشيرُ لكِ يأذَنُ بالجلوس كأنما



تهتمين لإذنيه. تجلسين. أخشى ألا يكون الوقت متاسبا، تبدو مشخو لا. يهزّ رأسَه يدفعُكِ للحديث. لا أذكر أنني شُغِلتُ بشيء مفهوم اليوم أو أمس، كلُّ شيء يجري على نحو غريب، حتى هذا اللقاء سوف أتذكّره عدًا ضبابيًّا شأن كلُّ شيء مضى يوم أمس. سوف يجلِسُ على مقعد أمامكِ، يُحدِّقُ في تفاصيل منحتُكِ إياها. تبدين مثل ثمرة تتضوَّعُ أريجًا شهيًّا يكادُ يُفلِتُها غصن أثقِلَ بِعُصارة نضجِها. شعرُكِ الثائر، عيناكِ الواسعتان ورموشكِ الكثّة وأنفكِ الدَّقيق، عُنُقكِ الطويل وصدركِ الموشوم بشامات أربع، ثوبكِ الأبيض المشجَّر الضيَّق في أعلاه يخنقُ نهدَيكِ النافِرين ويتَّسِع نزولًا عند خاصرتك كاشِفًا عن ساقين ملساوين كالشَّمع. من مِنَّا لا تُغريه صورة كهذه؟! سوف يُحدِّثُ نفسه: أنا لا أعرِف تلك التي تبدو على معرفة جيدة بي!

يطولُ صمتُكِ وأنتِ تجولين بناظِرَيكِ في المكان مُتفحِّصة ؛ غرفة النَّوم والمطبخ والحمَّام. تتلكئين قبل أن تُفضي. شُقَتك بلا أبواب عدا هذا. تقولين وأنتِ تُشيرين صوبَ بابِ المدخل، وجدتُها هكذا منذ أمس. يُجيبُكِ. تنهضين، تحُثَين خُطاكِ مُتهادية كأنما تتحقَّقين من صِحَّة المكان، تتضوَّع غُرفة الجلوس برائحة يتُثُها جسدُك؛ حِنَّا عُلى حبل مُعلَّق ، تقفين قدمًا أمام أُخرى بحذر، كأنما تسيرين على حبل مُعلَّق. تقفين في الممرِّ أمام خِزانتِه الخشبيَّة العتيقة. لا تتختين إلى قصعة خزفية مُهشَّمة تحت قدمَيك، تفتحين بابيّ الخزانة. تتحملقين في محتوياتِها. تتلمسين جديلتين معلَّقتين في الباب من الداخِل. تعبثين بكيس شبكيً يغصُّ بكرياتٍ زجاجية، تمرُّرينَ نظركِ الداخِل. تعبثين بكيس شبكيً يغصُّ بكرياتٍ زجاجية، تمرُّرينَ نظركِ



بين قِماطين، وردي وسماوي الزُّرقة، تتفحَّصين محتويات الخزانة؛ مصَّاصتَي أطفال وحِجلَين؛ ورديٍّ وأزرق. تُزيحين جرسًا ذهبيًا صغيرًا، تتناولين منديلًا. تفُكِّين عُقدته وتطمئنين إلى وجود تذكار قديم بِلَونِ شفتيكِ أهديته له. تُطبقين باب الخِزانة ثُمَّ تختفين في غرفة نومِه. يتسلَّل صوتُكِ عاليًا. لا سِتارة لنافذتك! يرفع صوتَه يُجيبُكِ. هل من الضَّروري أن أكرر إجابتي؟ تردِّين. لا، لأنك وجدتها هكذا مئذ أمس. يُفلِتُ ما يُشبِهُ ضحكةً من أنفه. بدأتِ تفهمين. تُجيبينه على الفور. وأنت؟ يجفل مُتسائلًا: إلام ترمي بسؤالها؟! أبدو وكأنني في لعبة لاأعرِف قوانينها. يتردَّد قبل أن يسأل. أنا؟ ماذا بشأني؟ تتحكمين بصوتِكِ مُتنحنِحة. متى ستفهم؟ يلوذُ الجبانُ بصَمتِه.

تمكثين وقتًا غير قصير في غُرفتِه، يتبعُكِ يستطلعُ سببَ بقائِكِ صامتة هُناك. يُلفيكِ واقفةً تُسنِدين كفَيكِ مبسوطتين على زجاج النافِذة تنظرين إلى البعيد، كأنكِ أزرق بصورتِه الأنثوية يتحرَّى أَوْبة الزَّواجِل. تميلين بجِذعِكِ تُديرين رأسكِ إليه. أين فيروز وصَغيريها؟ الزَّواجِل. تميلين بجِذعِكِ تُديرين رأسكِ إليه. أين فيروز وصَغيريها؟ يضم ساعِدَيه إلى صدرِه. تبدين وكأنك تعرفين كلَّ شيء! تستديرين. تُسنِدين ظهركِ إلى النافِذة. أنا لا أعرِف، بيدَ أني رأيت. تدفعُكِ ملامحُ حيرتِه لأن توضِّحي. ورأيت الذي رأى. تنظرين إلى الأرض وَجِلة. تلمحين بُندقية صَيدٍ هوائية إلى جوار قدمَيّ عِرزال. تقولين بنبرة راجية. أنتَ لم تقتُلها. يُطرِقُ برأسِه ينظرُ إلى البُندقية. حاولتُ بنبرة راجية. أنتَ لم تقتُلها. يُطرِقُ برأسِه ينظرُ إلى البُندقية. حاولتُ فولكن. تتقدَّمين نحو الطاولةِ الصغيرة، تتناولين كوبَ قهوتِه الفارغ منذ أمس. لم تُعدِد قهوتِك اليوم! يرفعُ ذراعَهُ بين وجهِهِ ووجهِكِ. احترقت كفي اليوم بماء القهوةِ أثناء تحضيرها. يقول ثُمَّ ينفضُ رأسَهُ احترقت كفي اليوم بماء القهوةِ أثناء تحضيرها. يقول ثُمَّ ينفضُ رأسَهُ



وقد تنبَّه. آه نسيت أن أسأل! هل تشربين شيئًا؟ تومئين برأسِكِ نافيةً وابتسامتُكِ تدُلُّ على لا شيء. هذا غريب! تقولين وأنتِ تُحدِّقين في آثار حروق كفِّه. يُواري كفَّهُ وراء ظهره. لا أدري ما الغريبُ الذي تعنين، الغرابةُ تلُفُ كلَّ شيء هُنا مُتذ. تُقاطِعينه. مُنذ أمس! يهزُّ رأسَهُ يُوافِقُكِ. تجلسين على حافَّةِ سريره. تقولين والريبة على وجهكِ. شخصٌ آخر حُر قَت كفَّه نهارَ أمس. تنظرين إلى رأسِه ســـاهمة. لكَ صلعةٌ تشيه صلعته بالمناسبة. تُمعنين النظر فيهِ كأنه يُذكركِ بشخص ما. أنت تشبِهُ كثيرًا. يقتعدُ عِرزال الكرسيَّ الخشبي، تفصِلُ بينه وبينكِ طاولِتهُ الصَّغيرة. يُبحلِقُ فيكِ ممتعضًا. أين الغرابة في أن يحرق أحدهم كفَّهُ ؟! فليحترق هو والعالم كلُّه! يتحدَّث المغَفَّلُ عن العالم كأنه يعرف شيئًا عنه. تتَّسِعُ حدَقتاكِ. عِرزال! تصيحين به. تُردفين. أنا أتحدَّثُ عن أحدٍ يهمُّكَ أمرُه. تتداركين. أعنى يهمُّه أمرك. يُطلِقُ زفرةً طويلة يكادُ يتبعها بردِّ صارم لولا محبة يقرؤها في ملامحكِ تُلجِمُه. يتفكُّر في حدود وعي منحتُهُ إياه: أنا لم أتعرُّف إلى أحدٍ يهمُّه أمري. في الحقيقة أنا لم أتعرَّف إلى أحدٍ بالمطلق! يُسند ذِراعَيه إلى الطاولة. يدنو برأسِـه إليك. اسـمَعي! لا وقتَ لديَّ لحلِّ الأُحجيات! يُقلِقُه حُزنٌ يُغشي ملامِحَكِ بِلَونه على نحو مُفاجئ. تنظرين إليه بعينين تكسوهُما لمعةٌ حمراء. تبدين وكأنكِ طبيبة جاءت لتخبرني بإصابتي بمرض ما! يقولُ لكِ وتومِئين برأسِكِ نافيةً مُطَمئِنة. يُخيفُه صمتُكِ، على أن كلامًا تُخفينه يبدو مُخيفًا أكثر من الصَّمتِ عن قوله. أنا لستُ طبيبة، ولحسن حظِّكَ أنه لم يبتليك بمرض. أنا جئتُ رسـولةً لأعرف منك ما تريد و لأُخبِركَ بما ينبغي عليك فعله.



تُلقين كلماتَكِ دُفعةً واحِدة. يرتبك. يُسند ظهرهُ إلى ظهر مقعده. رسولة؟! أنا لا أُريد شيئًا! ثُمَّ من هذا الذي أرسلكِ إليَّ؟ تنظرين إلى الأعلى من دون أن ترفعي رأسكِ. يرفعُ رأسه إلى السَّقفِ وقد بدا شرخه أكثر اتساعًا من ذي قبل. أنا أنظرُ إليكُما من هذا الشَّرخ. هوَ يعرف شيئًا لا يُريد معرفته. تهمسين. هُو، سقفُنا الآمن، هُو من أرسلني. تبديـن لــه مجنونـة وهوَ لا يُريدُ أن يكون فظّـا معكِ. يحتدُّ صوتُهُ غصبًا عن إرادتِه. أنا لا أفهمُ شيئًا في الحقيقة! تستفزُّكِ كلماته، أو بالأحرى كلمتُه الأخيرة. تنهضين عن طرف السَّرير تدنين إليه. لا يجوزُ لكَ أن تتحدَّث عن الحقيقةِ عِرزال! يهمُّ بالنهوض من مقعدهِ. تُسـندين كفَّـكِ إلـى كتِفِـه. تُجبِرينـه على الجلـوس. ابقَ جالِسًـا مِن فضلك. تجلسين أرضًا على ركبتيكِ. تنظرين في وجهه بشفقةٍ كأنه يموتُ بعد قليل. تُربكُه نظرتُكِ وأنتِ تهزِّين رأسَكِ آسفة. لا تنظر إلى هكذا! أنتَ لست حقيقيًا عِرزال! سوف يُبحلِقُ فيكِ شاخِصًا. تُداهِمُه نوبة ضحكٍ مجنونة. لا يتذكّر أنه ضحكَ بهذا القدر في حياتِه مُنذ أمس. تستمرُّ ضحكاته حتى تتوقَّف مُخلِّفةً ابتسامة بلهاء على شفتَيه. لا تُبادلينـه الضحـك ضحِـكًا ولا ابتسـامة. جامـدةٌ صِلـدةٌ تُحملقين في وجههِ مُشفِقة. يصيحُ بكِ. هذا يكفي! تُمسكين برُكبَتَيه تعتصرينهما. تترقرق أدمُعُكِ. تندفعين مُفضية. اسمعني أرجوك! مثلما قُلتُ لك، ولكن اطمئن، أنت لستَ وحدك! تبتسمين على نحو مُغاير وأنت تمسحين دُموعكِ بظاهِر كفِّكِ، ابتسامة ذات معنى هذه المرَّة؛ ابتسامة حُزنٍ مرير يشوبُها قلقٌ شفيفٌ إزاء ردِّ فعل مُحتمل مِن عِرزال. أنا أيضًا لستُ حقيقية على أيِّ حال، كلانا، كلانا عِرزال



شخصية في روايةٍ كتبها سقفُنا الأعلى، مؤلَّفُنا. احتارَ في أمركَ في اليوم الخامس في النَّص، وقتَ طال وقوفُكَ على دكَّة النافِذة مُتردِّدًا غير قادر على القفز! لماذا عِرزال؟ لماذا لم تقفِز كما أرادَ لك؟! يُنصِت إلى إفضائِكِ وهو يحُكُّ صلعتهُ. أنا، أنا حقيقيٌ كالشَّمس قُطنةًا كصلعتى هذه التى ألمسها بأطراف أصابعي! تدفعُك إشارتُه إلى صلعتِه لأن تتنبَّهي. تُضَيِّقين عينيكِ تُمعنين النظر في ملامِحه. هُوَ كَتبك على هيأتِه! يصرخُ بك. كفي! تستقيمين واقفةً تُمسِكين بكتِفَيه تَهُزِّينه. عِرزال افهم أرجوك! يمضي نحو النافِذة ينظُرُ بعيدًا وهو يفهمُ تمامَ الفهم ما تقولين وينكره. علَّمَتهُ المذكِّرات أن أزرق البغيض على حق دائمًا، وإن خالَفَ كلامه ما يشتهي. تعلَّمَ ألا يثِقَ ببصيرة التي أحبَّ قراءتها وهي تبيعُ وهمًا مُستحيلًا يطيبُ لهُ تصديقه، بيدَ أنه يكرهُ أن يقتنِع بفكرةٍ غريبةٍ تُفسِّرُ غرائب الأشياء مِن حولِه. دعيه يوغل في تفكيره ساهِمًا فيما وراء النافِذَةِ قُطنة. ذاكرةٌ معطوبةٌ لا تُسعِفُه لفهم كتاباتٍ ممهورةٍ بتوقيعِه لا يتذكّر زمنَ حدوثِها، وخزانة ملأى بأشياء لا يفقهُ سبب وجودِها. يُحدِّثُ نفسه ضَيِّقَ الصَّدر: هذه الفتاةُ تقول شيئًا أزرق. أزرق كالحقيقة التي لا يجبُ أن أتحدَّث عنها لأنني، وفق قولِها، لست حقيقيًا! يسألُكِ مُستنكِرًا ووجههُ شطرَ ما وراء النافِذة. هل تؤمنين بما تقولين قطنة؟! نحن حقيقيون! هُوَ.. هُوَ غير حقيقي، غير موجود! نحن من صنعه على هيأتِنا! تُفلتين ضحكة تهكُّم. من اليسير جدًّا عليه أن يدفعُكِ إلى خارج شُقَّتِه. يطرُدكِ ويُحذركِ من العودة ثانية، لكنه يدري إن هُوَ فعل، فليس بمستطاعِه نسيان ما قلتِ. تُداهِمُه رغبة بمعرفة المزيد، ليس مُهمًّا أن تكوني



على صواب، أو أن يكون كلامُك منطقيًّا، لا منطق في هذا المكان في ساعةِ تأمُّل بين فكرةٍ وتدوينِها على الأوراق. لا شيء يهمُّه، ذاكرتهُ التي يشُكُّ بها، وزمنهُ المبتور الذي يجهل آلية مروره، وأحلامه الليلية التي عجزَ خيالهُ عن تفسيرها، ومُناكفته لتلك الحمامةِ التي لا يعرف سببًا لمحبَّتِه ومُقتِه لها في آن واحد. لن يقوى عِرزال على الالتفات نحوك وأنت تقفين وراءه. ماذا يريدُ مؤلَّفكم المزعوم منِّي؟ تُجيبينهُ مُستَفَزَّة تُكرِّرين ما جاء في سؤالِه. مؤلِّفُكم ؟! يودُّ أن يلتفت إليكِ ولكنه لا يُريد لعينَيه المخضَّلتَين أن تُمعِنا بفضح مشاعره أكثر. يمكُثُ يُحَدِّقُ في الفراغ الأزرق يتحرَّى إجابتكِ. يلُفَّكِ الصَّمت. يُرسِل نظرهُ وراء امرأةٍ تحمِلُ رضيعًا تعبُرُ الشَّارع، رجل يمشي صُحبة كلبه على الرَّصيف، وأطفالٍ يصيحون ببائع مُثلَّجاتٍ يلوحُ في البعيد. يُشيرُ بذقنِه نحو ناس الشَّارع. وأولئك؟ تُسندين كفَّك إلى كتِفِه. تهمسـين عند أُذُنِه. مؤلَّفُنا كلُّنا، كاتبنا الذي رأى كلَّ شـيء. ســوف يرفعُ رأسه إلى السَّقفِ يحدُجُني بنظرةٍ كارهة أدري. يصيح بي. هاي أنت! ترتعشُ كفُّكِ على كتِفِه. يُتِمّ. أن ترى كلَّ شيء لا يعني أنك تعرفُ أيَّ شيء و لا يعني أنك قادِرٌ على فِعل شيء! لا بأس قُطنة، هـذا المغفَّل يقولُ أشياءً حقيقيةً في بعـض الأحيان. تضغطين على كَتِفِه وتهمسـين. عِرزال احذر! يسـتديرُ ينظرُ إلى وجهك. يرفعُ كفَّهُ اليُسىرى يلمسُ وجهَكِ ويمسـحُ بلـل وجنتيك. ألسـتِ تقولين إنه أرســلكِ ليعرِف ما ورائي ؟ تهزّين رأســكِ مؤكدة. يســألكِ. ما باله لا يعرف؟! ادفعي كتِفه برفق قوديه إلى السَّرير. اجلِس عِرزال. سـوف ينصاعُ لكِ. اهمسى. أنت أسهل مما تصوّرت. ما دُمت تقبل الفكرة!



يرفعُ حاجِبَيه يستوضِح. يُفضي لِدخيلَتِه: هذه الفتاة تُجيد الابتسام على نحو مُحبَّب. لا تُفَوِّتي لحظة سكينَتِه. واصلى ما توقفتِ عنده. فكرةً أن نكون كلُّنا؛ أنا وأنت عِرزال والحمامة والناس الذين يطوفون الشَّارع في الأسفل، كُلُّنا لانعدو كوننا وَهـمَّا داخِل نصِّ لا أحد يدري عنه إلا كاتبه. تستدركين. كاتبنا. يشيحُ بوجهه صوبَ النافِذة لا مهرب له من غزو حُجَجِكِ سواها. امسكى بذقنِه بطرفِ أصابعكِ. أديري وجهَهُ إليكِ. سـوف يقعُ نظرهُ على صدرِكِ يأخُذُه إلى صحو سـماءِ قرأها، تجُرُّه شـاماتُكِ الأربع إلى زواجِل أزرق تُحلِّقُ مُبتعِدةً أو عائِدة، أو تأخذه إلى إخوة يفتقِدُهُم. خُذي دفتر المذكّرات من الطاولة القريبة واسنِديه إلى فخذّيه ثم اجلسي على رُكبَتَيكِ أرضًا. اطلبيـه أن يتصفَّح. اقـر أ. يُجيبُكِ. لارغبة لي بقراءة ما أحفظ. يومئ لك رافِضًا. كرّري. اقرأ عرزال. يدفعُ بالدَّفتر إليك غير راغب. تُطبقين كفَّيكِ على كفَّيهِ تُبقين الدَّفترَ مفتوحًا على فخِذَيه. اقرأ أرجوك وحاول أن تتذكر، ما الذي أردتَ قوله في مذكِّراتك هذه حتى لو لم تكُن كاتبها؛ الحمام الزَّاجِل وبصيرة وأزرق وفيـروز وزينة ورحَّال وكل شيء، اقرأ وساعدنا على الخلاص من مصير الدُّرج السُّفلي، عِرزال! تذكُّر أرجوك واجعل لهذا النَّص الذي نعيشــه نهاية! ســوف تعتريه رعشةٌ يفشلُ في كبحِها. ينظرُ إلى عينيكِ يستمِدُّ ما يعينهُ على ضعفِه. ربَّتي على ساقَيه. أخبريه. نحن في برزخٍ بين فكرةٍ في رأسِه وتدوينها بشكل منقوص على الورق. سوف يُمسِكُ الدَّفترَ يتصفَّح أوراقه كيفما اتفق. يقرأ فقرةً. يقفِزُ إلى أخرى. يتجاوز صفحة. يُدركُ الأخيرة. يعود إلى الأولى، ثُمَّ المنتصف. أنا أحفظُ كلَّ هذا ولكنني



لا أعرف ما الذي يعنيه ولماذا. سوف يصرخ. أنا لا أتذكَّر شيئًا.. أنا لم أكتُب شيئًا.. لعلَّه هو.. هو الذي فعل! هو الذي يرى كُلَّ شيء و لا يعرف أيَّ شيء وغير قادِرِ على فعل شيء! سـوف تنظرين إلى السَّقفِ نظرةً سريعةً مُرتبكة. هذا صحيح، ولكن هل لكَ أن تهدأ عِرزال؟ هذا جيئًد، جيئدٌ جدًّا، دعنا نتَّفِق على وجوده أو لا. يرفعُ وجههُ إلى السَّقفِ الذي اتسعَ شرخُه واتَّخذَ شكلًا آخر؛ شكل ورقة شجر، عين أو رُبَّما فم، العين القديمةِ الناظِرة إلى بصيرة، الفمُ الصامِتُ أبدًا إلا عن قولٍ لا يفقهُهُ سواها. يهبطُ نظرُ عِرزال إليكِ. يتراجعُ عن قولِه إنني أنا، سقفكم، وراء ما كُتب في الدَّفتر. هو لم يكتُب شيئًا، هو غير موجود أصلًا! انهضي قُطنة عن الأرض واجلسي إلى جواره على السَّرير. انظري إليه. يمشِّطُ ببصرِه سطورَ الدَّفتر المفتوح في حِجرِه. يتنهَّـد مُستسـلِمًا. أنـا لا أتذكَّـر. تومئيـن له مُتفهِّمـة. لا تدَّخري وقتًا لإقناعِه. هل تتذكَّر متى وكيف تنام كلَّ ليلة؟ سوف ينظرُ إلى وسادتِه يُربِكُه سؤالكِ. عِرزال لا يريد أن يُجيب نفيًا يؤكدُ مزعمَكِ. أنا أتذكُّر متى وكيف أصحو كلَّ صباح. تضحكين بيأس إزاء إجابة المتذاكى. أنت تتهرَّب مِن إجابةٍ لستُ أحتاجُ إلى سماعِها! أنت لا تتذكَّر نفسكَ كيف أو متى تذهب إلى السَّرير كلَّ ليلة، لأنه لم يكتبُكَ تنام، بل إنك لم تر الغروب في حياتك ذات الأيام الخمسة عدا مرةٍ واحِدةٍ يومَ أطفأت النُّور كي لا تُفرِعَ فيسروز! كوني صارِمةً في حديثك قُطنة. واثقة. لكِ قُدرةٌ خارقة على إخراسِه. تضطربُ عيناه مُعترفًا في نفسِه: أنا بالفعل لا أتذكَّر نبي أندسُّ في سريري ليلًا! يدفعُكِ صمتُه لأن تستطردي. أنت لا تتذكّر إلا بضعة أيام مضت كلُّها يوم امس، لأنك



لم تكن شيئًا قبل ذلك. يُمسكُ بدفتر المذكِّرات يلوذُ به. يُلوِّح بالدَّفتر أمام وجهكِ. ولكنني موجود هُنا، كنتُ صغيرًا، كل شيء مكتوبٌ فى هـذه الأوراق! أسكتيه بسـؤالكِ قُطنـة. منـذ متى ؟ سـوف يتلكأ مُحاولًا أن يُجيَب وفقَ ما يرغب ولكنهُ لن يقوى على مُجاراة رغبتِه. يُجيبُكِ بِما يُشبه اعترافًا. أمس. تُطرقين كأنما يُتعِبُكِ النظرُ إلى وجهه. افض له بكلِّ شيء لحظةَ ضعفِه. أنتَ لم تكن شيئًا قبل أمس عِرزال! إِفْهَم! تشيأتَ في هذا النصِّ الذي كُتِبَ في اثنتي عشرة ساعة؛ نِصفُها أمس ونصفُها الآخر اليوم. سـوف يُطبـقُ فكَّيه كي لا يُجيبُكِ زاعِقًا. يقول ضاغِطًا حروفهُ. غبية! أنا وأنتِ وفيروز وأزرق وبصيرة! ثُمَّ يعتصرُ ذاكِرتهُ يستحضرُ الأشياء والكائنات. أفعى الـدَّار وحمامُها وزينة ورحًال والبيت العربي القديم وصحراء الجنوب والبحر وكلُّ ما يجري وراء هذه النافِذة كُتِبَ في اثنتي عشرة ساعة! هه.. هذا غير حقيقي! تنهضين تُديرين لـه ظهركِ. لاداعي لأن أُذكِّرك؛ أنت غير الحقيقي في هذا النَّص اللقيط! كنتَ سهلًا قبل قليل، صِرتَ تُعقِّد الأمور عِرزال! أنت مجرَّد شخصية ورقية لا تعدو كونها وهمًا في رأس مؤلِّفِنا، كُـفَّ عـن عنادِكَ عِرزال! سـوف يُجيبُكِ. أدري ولكن! لا! هو مجرَّد وهم في رؤوسِنا! ارفعي صوتكِ قُطنة. أجيبيه. هو من أو جَدَنا! يرفعُ صوتهُ. نحن من أو جدَه! تستديرين تنظرين إليه مُبقية على صمتكِ تترقّبينه. هاتي دليلا واحِدًا على وجودِه! سـوف يُشـيرُ إلى رأسِه مُردِفًا. خارجَ هذا الرأس! حاذري أن يُضعِفَكِ سؤاله الخبيث. أشيري بسبَّابتكِ نحو صدره. سوف أفعل إن جئتني بدليل على أن ما هــو مدوَّنٌ فـي مُذكِّر اتك نتيجة أحداثٍ مـررتَ بها حقًّا!



اقتربي صوبَـه أكثر. عِرزال! ليـس بالضرورة أن تكون ذكرياتنا نتيجةً لحدثٍ كان! لاحظى ضعفه قُطنة. سوف يصمتُ صاغِرًا. يصرخُ في دخيلتِه. نحـن نـدورُ في دائـرة مفرغة. حديثنا يبـدأ من حيث ينتهي! كأنما تنصتين إلى ما يجولُ في خاطره. تجيبينه. اطمِئن، لم يجِن أوان التِّيه في الدَّائرة المفرغة بعد! ولكننا نمضي إلى هذا المصير حتمًا إن أصررت على عِنادك! تيهُك، أو بالأحرى تيهُنا جميعًا سوف يكون تيهًا أبديًا إذا ما لفَّنا الظلامُ في الدُّرجِ السُّفلي! سوف يفتعِلُ ضحكةً يتوسَّل بها تبديد ارتباكه. لا وجود لذلك الدُّرج! يمتقعُ وجهُكِ. أنت تنكر! يُجيبُكِ مُنتقيًا كلماته بحذر. الإنكار وجه ّآخر للتسليم، إنكارك وجود الشيء تسليم بعدم وجودِه! أفلتي ضحكةً ولا تُشعريه بغيظِكِ. أنتَ تهذى! أشيري لهُ نحو المقعد. اجلس عِرزال. تجلسين أمامهُ على السَّرير ثانيةً وقد بدا أن صبركِ يوشك على النفاد. لا تيأسي. أنا معـكِ قُطنـة، أنـا قريب. أخبريه. أنـتَ أمام خيارين لا ثالِثَ لهُما؛ إما أن تقفِزَ من نافذتكَ هذه لتجعلنا نُكمِل النَّص من بعدك، أو أن تُخبرني بمُرادِك من وراء تمديد أجلك ومُخالفة قدرك، افعل شيئًا لعلُّنا نمضي نحو صفحةٍ جديدة. لن يُحيرَ جوابًا، فَـــعِرزال لا يعرفُ سببًا لإصرارِه على عدم الموتِ انتحارًا أو بغير انتحار عدا أنهُ يُريد أن يبقى على قيد حياةٍ لا يعرف لها معنى! يُريد أن يُدرِكَ فهمًا لكُلِّ أسئلتِه. مسكينٌ عِرزال، لِزامٌ عليهِ أن يهرُب من فرضية الكاتب والمكتوب هذه وإن كان إيمانهُ بها غافيًا في داخلِه. سوف يقول. قلتِ لي إن اسمكِ قطنـة! تومئين موافِقة. يستطرد. كان لديَّ معزةٌ بربرية بيضاء تحمِلُ الاسمَ ذاته، اعتدتُ في طفولتي أن. قاطِعيه قَطنة.



انسفى إيمانه بماضيه. طفولتك المزعومة في دفتركَ عِرزال! نحن الآن خارج النصِّ في ساعةٍ تأمُّل مؤلِّفنا الذي منحنا فرصة أن نُشاركه الكتابة! يصيحُ بكِ بكلِّ ما أوتيَ من غضب. يا لِسخابُه ويا لِغباء حجِّتك! وإن افترضتُ إيماني بوجودِه يا. لا تُمهليه يُكمِل. أنت مؤمِن " بو جودِه ولكنك. سـوف يُقاطعكِ. أنتِ مُغفَّلة تُشبهين بصيرة! سوف تضحكين. بصيرة من ؟ يفتُرُ عِرزال أمام فائـض ثقتِكِ. يتلكأ يُجيبُ بغير يقين. بصيرة العجوز السَّاكِنةِ أسفل السُّلَّم. تُجيبينه بما يُشبه عَتَبًا. أنت تؤمن بوجودِها إذن اينتفض كأنما يتبرأ مِن تُهمة. لا تهزين رأسكِ. صرتَ مثل أزرق. يُجيبُكِ. أزرق لا يكذب! تبتسمين تفتعلين هـدوءًا. ولا أنـا. ترفعيـن وجهـك إلى السَّـقف تنظرين إليَّ بأسـف. تُطرقين قبل أن تستديري ماضية إلى خارج غرفتِه. حسن ! أعودُ لِمَن أرسلني خائبة أخبره بفشل مُهِمَّتي! يصيحُ بكِ. صبرًا! تلتفتين إليه ودلالات الرضا على وجهكِ. يسألُكِ وقد تملَّكتهُ حاجتهُ لبقائكِ. إن قلتُ لكِ إنى لا أملك حجَّة لوجودِه أو عدمه، ولكن لا تطيبُ لى تلك الحياة التي ينبغي لي عيشُها وفق شروطِ من تدَّعون بأنه يكتُبُني! تهمسين مُتحرِّجة. لا تكُن أنانيًّا عِرزال! ينتفضُ يُجيبُكِ مُتسائلًا. وهل الإيثار أن أكون قربانًا لراحةِ بالِه واستمراركم من دوني في النَّص الذي تزعمين ؟! تهزِّين رأسَكِ بحزن. أو أنك تُبرِّر لي سبب إصرارك على البقاء. يُجيبُكِ بصوتٍ واثق كأنما أزرق يندسُ في أحشائِه يُرسِلُ صوتَه عبر حنجرةِ عِرزال. اسمعى قُطنة! أنا أبحثُ عن معنى ايرفعُ رأسه ينظر إلى السَّقف. يستطرد. معنى لِكلِّ ما يجري هُنا. على افتراض أن ما تقولينه بشأن ذلك الروائي صحيح، ماذا



تعرفين عنهم؟ تُكرِّرين آخر قوله مستفهمة. عنهم؟ يوضِحُ عِرزال. الروائيــون قُطنــة. تُجيبين صاغِرة. أنا لا أعرف، هُم العارفون! صوت أزرق في داخل عِرزال يضحك. تتداركين. لاشأن لي بالروائيين الآخرين. أنا هُنا رسولة مِمَّن كتبني؛ كاتبنا الذي وراء السَّقف مانِح الحياة الذي يرى كُلِّ شيء. يومئ لك آسفًا. حسن، لو هو يراني قُطنة، هو لا يعرفني، لأنه يظن أنه أوجدني من عدم، أنا سأعرفُه لأنه أوجدني على شاكلته! هل تفهمين ؟! تُشيرين برأسكِ نافية. يواصل الوغدُ إفضاءهُ. هو لا يدري إنني هو. أنا أدري. تلتصقين به ترتعشين. إياكِ أَن يُقنِعَكِ بجنونِ أَفكاره. نبِّهيه. أنتَ تقولُ أشياء غريبة عِرزال! سـوف يُحيطُ جسـدك بِذرِاعَيـه يهمِـسُ بأُذُنِـكِ. الروائيـون مرضى، يُنفِّسون عن معاناتهم ويستزيدون بالكتابة تعويضًا لنقص في نفوسهم! يُزيئ ذراعيه عن جسدكِ. يُداهِمُكِ ضعفٌ قُطنة. لا بأس. ولكن احذري! تقولين له. هذا كثير عِرزال! يسألُكِ. كثير بحقِّه؟ تُمسكين بِقِمَّةِ رأسك تُجيبين. لا. هذا كثيرٌ بحقِّ هذا الرأس! تنفضين رأسكِ مُنزعِجة. أنتَ تهذي مُجدَّدًا. ادفعيه. حاولي الخروج. يُمسِكُ الحقيرُ بذراعِكِ الملساء. أي سُلطةٍ تمنحُ كاتبكُم المزعوم الحقَّ بأن يكتبنا وفق ما يريد؟ تُفلتين زفرةً طويلةً. تسـتديرين. تتقابلان وجهًا لوجه. أخيـرًا! كنـتَ للتـوُّ تفتعل عدم إيمانِك بدوره، ثُمَّ صرتَ تؤمِن كارهًا يدفعك سخطك! تمُطِّين شَفَتَيكِ. قطعنا شوطًا ليس بالهيِّن. تنظرين إليه عاقِدة حاجِبَيكِ. ما بالك تُحمِلقُ بي هكذا؟ هو لا يزال ينتظرُ إجابة. يتجاوز قولكِ يُكرِّر. أي سُــلطةٍ تمنحه أن يكتُبنا وفقَ مِزاجه؟ تتنهَّدين قبل أن تُفضي صارِخة. القلم! كأنما لطمتِه على وجهه



بكلمتِك وقتَ أجبتِ. سوف يستقيمُ الغبيُّ واقِفًا ساهِمًا يذرُعُ غرفتَهُ جيئةً وذهابًا يُردِّد. القلم. القلم. القلم. يقلِبُ المكان يبحثُ عنه في درج الطاولة الصَّغيرة إلى جوار السَّرير. في خزانةِ الممر. على طاولة القهوة. لا شي ا أُكِّدي له قُطنة. لن تجِدَهُ عِرزال! سوف تبدو الشفقة في ملامِحِكِ أدري. يُربِكُهُ قولكِ. يتحشـرجُ صوتُكِ. أنتَ لا تملكُ قَلْمًا وَاحِدًا فِي شُـُقِّتك! سـوف يُطبقُ قبضته على دفتر مُذكِّراتِه يرفعُهُ أمامَ وجهكِ يُبرهن. تومئين له بحزن. لا داعي لأن نُعيد الحديث عِرزال. أنت لم تكتُب ماضيك قط. هو من فعل. ســوف يرفعُ رأسَــهُ إلى السَّقفِ يصرُخ. أريدُ قلمًا! تقتربين مِنهُ تهمِسين. اخفِض صوتَك! تَدُسِّين أصابعَكِ في صدركِ. تتَّسِع عيناهُ يسأل. ما زلتِ تحتفظين بالدَّيْرَم في صدرك؟! تعقدين حاجبَيكِ استفهامًا. يُردِفُ المسكين شارِحًا. تِلْكُ القِطعة النسيجيّة التي تُشبِه القرفة. لا تُعيري قوله اهتمامًا قُطنة. احرجي القَلَمَ من جيبِ صدرك وناوليه. سوف يسألكِ. مِن أين لكِ؟ تُسكِتينه. لا تسأل! مِثلُك أنا لا أدري، في برزخِنا هذا ساعةَ تأمُّلِه لا قوانيـن لشـيء، هـو مَن أوجدَ القلمَ فيي هذه اللحظة لعلَّكَ تكتبُ في دفتر ك ما فاته أن يكتبه! السَّعادةُ التي سوف تغمره على نحو مُفاجئ تدفعه لأن يُحيطُكِ بذراعَيه يُعانقُكِ. فليؤمن هُوَ بأنى سوف أكتب غَدي إذا ما آمنتُ أنا بأنه كتبَ أمسى. تنتفضين بين يدَيه. ماذا تفعل عِرزال؟! يلتقِمُ شفَتَيكِ كأنما يروي عطشًا لازمَهُ مُنذ ما قبل أمس. وأنتِ أنتِ يا قُطنة تدفعين صدره بكفيكِ قبل أن تستقري هادئة. حرارةُ أنفاسُكِ تلفحُ وجههُ مِثلَ سَمومٍ صُيوف البيت القديم. يُقَرِّبُ وجهَـ هُ إلى سماءِ صدركِ يلثُـمُ زواجل أزرق ومذاقُ



ريقِكِ العذب في شفتَيه. يُفلِتُكِ الحقيرُ لاهِثًا. تُسقطين نفسَكِ جالسةً على طرف السَّرير. عيناكِ مفتوحتان على اتساعِهما تحملِقين في الكهل. ما جئتُ لهذا الشيء عِرزال! يستجمعُ كلماته خلال أنفاسه المتسارعة. لعل ما حدث هو الشيء الوحيد الذي أقدمت عليه بإرادتي مندركًا. تومئين عاقِدةً حاجبَيكِ تستوضحينه. يُجيبكِ السَّافِل. تقولين إنه يمنحني فرصة أن أفعل؟ أن أقول؟ أن أُعينه على إنهاء هذا النَّص اللقيط الذي وُلِد بغير ما فكرة؟! تهزِّين رأسكِ موافِقةً تؤكِّدين. يُلوِّحُ لكِ بالقلم. سوف أكتبُ نصًّا يُخالِف نصَّه اللقيط، نصًّا نسيبًا، أنسُبُه إلى فكرة لسب تؤمنين بها. تُضيِّقين عَينَيكِ تتحرَّين إيضاحًا. إنها ثورة الشخصيات على مؤلفيها المفترضين! يجلِسُ إلى جواركِ على السَّرير. يُطبقُ كفَّهُ على كفُّكِ المرتعِشة. من فينا يكتبُ الآخر ويُفنيه ؟! تطفرُ دمعة من عينكِ وأنتِ تنظرين إليه صامتة. لا تُصدَّقيه قُطنة. دعيه يهذي لعلنا نُدركُ نهايةً لهذا النَّص. يُقرِّب وجههُ إلى وجهِكِ يدفعُهُ سطرٌ قرأهُ ذاتَ صبح من صباحاتِه الخمسةِ في أوراق دفتره. يلعقُ دمعتَكِ برأس لسانه. أنتِ مثل بئرنا المجنونةِ في وسط البهو، تمنحين ريقًا عذبًا أو دمعًا مالِحًا بحسبِ مِزاجُكِ. تسري رعشةٌ في شفتَيكِ. أنا لا أفهمُ شيئًا. يُجيبُكِ. سوف تفهمين. تنهضين تهمّين بالانصراف. أخشى أن تنتهي ساعة تأمُّله. يُطبق كفَّهُ على ذراعِكِ. لا قوانين للزمن في هذه السَّاعة شأن الزَّمن في أوراقٍ يكتُبُها. أو َ لستِ تقولين إن أحداث الأيام الخمسة التي مرَّت بي وكل ذاكرتي القديمة قد جرَت في اثنتي عشرة ساعة؟! تهزّين رأسكِ توافِقينه. يُلوِّحُ بالقلم أمام وجهِكِ. سوف أُخلِّصُه مِن مُعاناتِه وأكتبُ ما عجز َ هو عن كتايته!



يُطوَّقُكِ الوغدُ بذراعَيه. أَمهِليني اثنتي عشرة ساعة! يتشمَّمُ شعركِ. يلثُمُ عُنُقَكِ. يُطبِقُ قبضتَهُ على ياقةِ ثوبِكِ الواسِعة. ادفعيه بعيدًا قُطنة. سوف يقول. أنا لا أنوي فعلَ شيء. انهريه. انظري إلى السَّقفِ وتذكَّري..

خُذي مِنهُ كلَّ شيء ولا تمنحيه أيَّ شيء!





# عرزال

### «ادفعي البابا»

صحتُ بالفتاةِ الواقِفةِ وراءَ البابِ توشِكُ أن تضغطَ زرَّ الجرس. تأخرًت قبل أن تدفع البابَ على مهل. أطلَّت برأسِها زائغة البصر تُحملِق فيَّ وأنا وراء مكتبي جالِسٌ أُسنِدُ ساقًا إلى ساق، وأُديرُ قلمًا بين أصابعي. عُذرًا! يبدو أنني في ال. قاطعتُها باسِمًا. لستِ في المكانِ الخطأ قُطنة. قطَّبَت حاجبَيها تستغربُ معرِفَتي اسمِها وأنا اللذي لا أبدو على الصُّورةِ التي تعرف. راحت تتلفَّت كأنها تتعرَّف المكان، ولكن جدَّة المكان قد ألجمتها. أشرتُ لها نحوَ مقعدٍ أمامَ مكتبي. تفضلي. نظرت إلى السَّقفِ مُتلكِّئةً كأنما تستنجدُ بمن يُفسِّرُ لها طارئًا غَيَّرَ حدثًا كان قد رُسِمَ بعناية. تفضلي قُطنة! كرَّرتُ. جرَّت خُطاها إلى المقعد أمامي. أنا عِرزال، الرَّجُل الذي جنتِ مِن أجل إقناعِه بلُعبةٍ أنتِ نفسكِ لا تعرفين قوانينها! بهتت الفتاة. ضيَّقت عينيها تتفرَّسُ ملامحي. أمسكتُ بخصلةٍ من شعري. أشيب، ولكن الشيُّب أفضل من الصَّلع كما أظن! لم تبال ِ. هبطت عيناها إلى كفِّي اليُّمني تبحثُ عن آثارِ حروق. باعدتُ بين أصابعي أُحركها. كفُّ سليمة! انبرَت تواصل تفحُّص المكان. كان ينبغي أن تكونَ على دكَّة نافذتكَ ساعةَ دخولي! زفرتُ أُجيبُها. أحدُهُم سوفَ يكون.



دنوتُ بمقعَدي إلى مكتبي. ربَّتُّ على حِزمة أوراقِ على سطحِه. هُنا قِصَّةُ مؤلَّفٍ فشلَ في الانتحار، هربَ مِن ماضيه بكتابةِ روايةٍ ظِل لحياتِه البائسة. رفعت رأسها إلى السَّقفِ ثانية. طرقتُ سطحَ مكتبي بالقلم أُنبُّهُها. أنا السَّقفُ قُطنة، أنا مؤلِّفٌ أكتبُ قِصَّة مؤلِّفٍ، وهذه ساعةُ تأمُّلي، لا تهدري وقتك! أطرقت تحجِبُ وجهها بكفَّيها. هو شأنُكِ إن ارتضيتِ أن تكونى شخصيةً ورقيةً كتبها أحدَهُم. أنا لا يُر ضيني هذا الهُراء. أزاحت كفَّيها عن وجهها المصفرِّ كأنما فرَّت مِنه الدِّماء. أشـرتُ بِذَقني نحو الأوراقِ على سـطح مكتبي. مَن ارتضيته مؤلِّفًا سـوف تتعرَّفينه ها هُنا! دعكِ من أحداث الصَّباحات الخمسـة التي تعرفين، تجاوزيها إن أردتِ، هي صباحاته هو. اقرئي المذكِّرات التي أخفاها وحسب. ضربتُ الهواءَ أمامَ وجهي ضاحِكًا إزاء صدمةٍ شلَّت ملامِحها. أعرِفُ أن مجيئك مُحمَّلٌ بكلام كثير. لا داعي لِكُلِّ ما أُرْسِلتِ لقَولِه فأنا أعرفُه. مطَّت شَفَتَيها وهي ترفعُ كتِفَيها وتهزُّ رأسها وقد أخرستها الدَّهشة. أردفتُ. أنا اخترتُ أن أكون أنا وفقَ ما أروم. كتبتُ نصَّا يخالِفُ النَّصِ اللقيط الذي تعرفين. حملتُ الأوراقَ بينَ يديَّ أُقرِّبُها إليها. واصلتُ. هُنا نصٌّ نسيب، أنسُبُه إلى فكرة واضحة المعالم. انس أمرَ المؤلِّفِ، بن أزرق، الحائر في نصِّه في العهدِ القديم، المصرِّ على أمسِهِ لأن حياته خالية من الأحداث بعد حادثة المرسى العظيمة قبل عشرين عامًا. قطَّبَت حاجبَيها. حادثة المرسى؟! أومأتُ مؤكِّدًا. هذا ما سـوف تتعرُّفين إليه في هذه الأوراق، قِصَّةً جديدة في عهدٍ جديد. يحدثُ أن يكون المؤلَّفُ شخصيَّة في رواية كتبها مؤلِّفٌ آخر. واصلتُ إزاء استغرابها. أنا مَن كتبهُ على هذا النحو؛ منوال بن



أزرق، يفتتحُ الرواية بمشهدِ حيرِته في مكتبه فجرًا، يومَ تعدَّى خمسينه بسـاعات، يشـكو لزوجَتِه مأزقه الكِتابي وتمرُّدِ إحدى شخصياتِه، هه! فلنقُل إنه أنا. عقدَت قُطنة حاجبيها تستفهم. استطردتُ. أنا عِرزال، ليس لى أب اسمه أزرق، وتجاوزتُ الخمسين مُنذ سنواتٍ بالمناسبة. لم أُمهِلها تنطِق. ذلك الموتور منوال، المنسوب لأزرق، الذي كتبتهُ مؤلَّفًا كاذِبًا حتى مُقدِّمتِه، يكتبُ فيها عن نفسِه ما يشــتهيه، لم يجرؤ على الاعتراف بأنه انفصلَ عن منيرة، أو بالأحرى هي من قامت بتسـريحِه، منذ عشـرين سـنة! اسـتدعاها في مُقدِّمةِ نصِّه زورًا مُتخايلًا أمام قراء محتملين، يُحصى أعمالًا أدبيةً وسينمائيةً ومعارض تشكيلية لم يُقدِم على إنجازها قطا يدي لا تزال ممدودةٌ إلى قُطنة بالأوراق التي كتبتُ. أنا كتبتهُ على هذا النحو، مؤلِّفٌ بالكاد بلغَ الخمسين من عمره، عاشَ منها عشرين عامًا خالية من أيِّ أحداث، حتى فاجأته ذات يـوم حمامـة! الحمامـةُ التي حطَّت على دكَّة نافذتِه، كما لو أنها على خشبةِ مسرح، تؤدِّي دورًا قام به قبل سنوات طوال. رأى ذاته من خلالِها، ودفعتهُ للانصرافِ عن كُلِّ شيء ليكتُب نصًّا توسَّـل بـه مهربًـا، ولكـن النَّـص قاده إلى نفسِـه مِـن دون أن يعلـم رغم زور مُقِدِّمته. هـزَّت قُطنـة رأسـها وقد احمرَّت عيناها. أنا لا أفهم شيئًا.. عِـرزال ومنـوال! تلقَّفَـت الأوراق مِن بين يديّ. من.. من فينا الكاتِبُ ومن فينا المكتوب؟! استقمتُ واقِفًا. استدرتُ أخرجُ مِن وراءِ مكتبي أتقدُّم نحوها. أنا الكاتبُ الذي خطُّ قِصَّة كاتِبٍ عاجز عن إتمام نصِّه، منوال الجبان الذي أخفق في محاولة الانتحار، ثُمَّ شرع بكتابة فشلِه، يتنكَّر لكُلَّ ما يكرهه في صفاتِه ويُلصِقه بشخصية يكتبها، لكنني أنا..



أنا الذي رأيتُ كُلَّ شيء وأعرفُ كُلَّ شيء. جلستُ على مقعدٍ أمامَها محنىً الظهر أُسنِدُ مِرفقَىَّ إلى رُكبَتي. ضمَّت الأوراقَ إلى صدرِها واستقامت واقِفة شـاحِبة. أيمكنني الانصراف؟ هززتُ رأسي أمنحُها الإذن. أدارت لي ظهرها تسيرُ شاردة الذِّهن. التفتت تنظرُ إليَّ مِن وراءِ كَتِفِها عند عتبةِ الباب. وأنا؟ من أكون؟ أجبتُها مِن دون أن أنظر إليها. اقرئي الأوراق التي في يدَيكِ، يُرضيكِ كونَكِ ما جاء فيها؟ أو فاكتبي ما تشائين. مشيتُ نحوها. مددتُ لها كفِّي بالقلم. تردَّدتْ قبل أن تتناولـهُ بكـفٍّ مُرتعشـة وهي تقول: في الحقيقـةِ.. قاطعتُها واضِعًا سبَّابتي على شفتيها الدَّاكنتين. الحقيقة أنه لا توجد حقيقة. أطبقتُ قبضتي على قبضتِها الممسكةِ بالقلم. هزَّت رأسها مُتفهِّمة. دسَّت القلمَ بين نهديها. تلفَّتت في المكان ثانيةً قبل أن تسأل. ومن يضمن لى أننا لسنا في ساعةِ تأمُّله حتى الآن؟ من يضمن أن ما يجري في هـذه اللحظة ليـس فكرةً داخل رأسِه في طريقها للتدوين؟ ضممتُ ساعِدَى إلى صدرى أجيبُها. لا أحدا

تحسّست القلم المخفي في صدرِها. سألت. ماذا لو فشلت بكتابة ما أُريد؟ نظرت إلى السَّقفِ الخالي من الشُّروخ. إن كان يُر ضيكِ دورُ الرَّسولةِ؛ اذهبي إلى شُقَة منوال، دُقِّي جرس بابه، ادخلي وأخبريه بأنه مجرد شخصية مؤلَّفٍ ورقيَةٍ كتبها مؤلِّف آخر. حاولي أن تقنعيه لأن يُنهي هذا المخطوط انتحارًا، تجنبًا لمصير الدُّرج السُّفلي.

أطرقت تمضي في ظلام الممرّ مِن دون أن ترفع رأسها إلى السّقف. لم تلتفت إليّ وقت قالت. اذهب أنت واطرق بابه ما دُمت المؤلّف، وما دُمنا في ساعة تأمُّلك كما تزعم.



غابت في ظلام الممر. صحتُ بها. خُذي مِنهُ كلَّ شيء ولا تمنحيه أيَّ شيء!

\* \* \*





# العَهْدُ الجديد

صباحات منوال بِن أزرق





# ككأمة

.. كَمَثَلِ الحمامةِ التي يُؤخذُ فرخاها فيُذبحان، وترى ذلك في وكرِها، ولا يمنعُها مِن الإقامةِ في مكانِها حتى تؤخَذ هي فتُذبح.

عبدالله ابن المقفع





# هشروع روایة «نصّ نسیب»





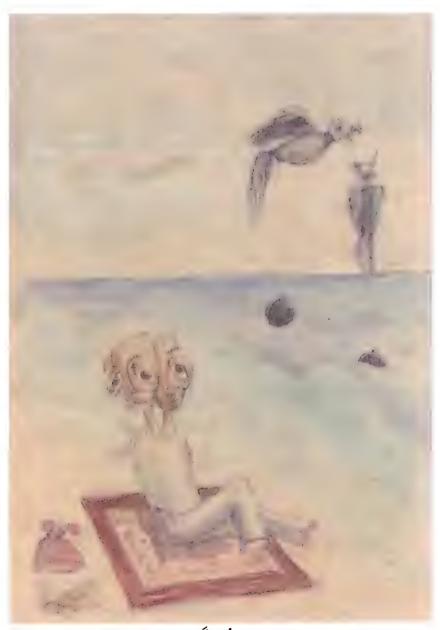

صباحٌ أوَّل 119





#### «.. ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

.. (\*) على هذا النحو يستفيقُ منوال بِن أزرق كلَّ يوم منذُ أمس. .. يفتحُ عينيه يتحاشى النظرَ إلى السَّقف. يلتفتُ صوبَ النافِذة. الحمامةُ قريبة من هُنا، أو أنها سوف تكون..

.. هل كانت الحمامة هُنايوم سقطت الستارة؟ ربما، ولكن متى؟
.. وفي اليوم ذاته، أمس، هاتَفَ طليقته فورَ استيقاظِه: أشتاقُ للصَّغيرين! تَقطع المكالمةَ فور تعرُّفِها صوتِه: اركُض يا جبان!

#### «انتظارُ ما يعود وما لا يعود»

كنتُ في الثلاثين من عُمري، قبل عشرين سنةٍ من كتابة هذه المذكِّرات. أطوى ثوبي حول خاصرتي، أُقعي على رصيفِ المرسى الصَّخري. أتلفَّتُ بين المراكِب الخشبيةِ المتروكةِ بغيرِ عناية، تتمايل راسيةً طافيةً فوق موج المدِّ الهادئ. رائحةُ المرسى رائحتي منذُ صرتُ أمضي فيه نهاراتي الطويلة أنتظر عودةً مُحتملة وأخرى أمنحُها احتمالات مستحيلة. الجوُّ مُشبَعٌ برطوبةِ الأخشابِ والحِبال وزَفَرِ أسماكٍ صغيرةٍ وكائناتٍ بحريةٍ عالقةٍ في شِباكِ صيدٍ مُهملة؛ خليط روائح يجرُ قِططَ

<sup>(\*)</sup> لم ألحظ تغييرًا في أحداث الصباحات الخمسة إلا اسم الشخصية المحورية، فارتأيت الاكتفاء بإعادة قراءة بضعة سطور. (قطنة).



السَّاحل ونوارسه إلى المكان. أصوات ألِفتُها تمنحُ المرسى حياةً كأنما تُحدِّثُني وتُبدِّدُ شعوري المرير بالوحدة؛ طقطقة أخشابِ المراكِب، وهدير الموج المُتغلفِل في فراغاتِ صخورِ المرسى يدفعُ أبا العُرَّيس للخروج من مَكمَنِه مُبتلًّا ممتعضًا ينفضُ جسده، ومُواء القِطط ونداءات النوارس حول وليمة شِباك الصَّيل المهملة. أُغيبُ مع لهفةِ عقلى واضطرابِه قبل الغروب في حين زوارق رجال خفر السَّواحل تُمشِّط المكان. أُفكِّر في الوقتِ أحسبُه. يُداهمني قلق. أترقَّبُ عودةَ سـتَّةٍ من أفراد عائلتي غيَّبهُم الأزرق البغيض. أُطمئِنُ نفسي أخالِفُ عقلي إذا ما طالَ غيابهُم. كلُّ مَن عاشَ في الدَّارِ يصيرُ مِن أهلها؛ حمامُ الدَّارِ لا يغيب، وأفعى الـدَّار لا تخـون. هذا ما يقوله هاتِفٌ في داخلي ولَّدَهُ الفقد قبل سنواتٍ طوال، إيمانٌ أكسبتني إياهُ رغبتي في الحِفاظ على مَن أَحِب مُّذ كنتُ صغيرًا. إيماني الذي لا أفهمُه. إيمانٌ أشكُّ في وجودِه لولا ما يُشبِهُ الصَّوتَ الذي يجيءُ من داخلي وقتَ ضعفي، وقتَ أحتاجُ إليه. يجيئ مُطمئِنًا إلى وجوده إذا ما هدَّني الخوف. يجيءُ مِن تِلقاء نفسِه ويغيبُ في صمتِه إن أنا حاولتُ استنطاقه غصبًا. طال انتظارى مُقعِيًا على رصيف المرسى. يناوشني شكُّ بعودة غائب، وإيمانٌ بعودة غائب. غائبٌ لم يُسمِّ أجلَ عودتِه، وغائبٌ موعدُ أوبتِه اليوم من أجل غدٍ يوافق الذكرى الرابِعة والعشرين لوفاة أُمِّي.

منوال

.. يُغمِضُ منوال عينيه على وجعِه، يفتحهُما حمراوان لامِعتان على شقوقِ السَّقف متنهِّدًا. لو أنك تنطق! يهزُّ رأسَه محدِّقًا في دفتر



مُذكِّراتِه على الطاولةِ الصَّغيرةِ قُربَ السَّرير.

#### «صوتُ ما ليسَ لهُ صوت»

كنتُ في السَّادِسة يومَ هاجَرَ والدي بصحبةِ إخوتي الأربعة الكِبار مُخلِّفًا زوجةً وولدًا في البيتِ القديم. هجرةٌ بلا سبب، أو ربما يعرف الكُلُّ أسبابها إلا أنا.

لا مؤنِسَ لوحدتى مع أُمِّي الواجمة، في بيتٍ صامت، إلا كائنات حوش الغنم، في مكاني الأثير. أتذكّر حينما رأيتُ الخادِمة فايقة هُناك، داهمنى فزعى مِن تِلك الغريبة التي ظهرت في دارنا على حين غُرَّة، يعرفُها الـكُلُّ ولا أعرفُها، أعادها والـدي مع ابنتِها الصبيَّة الحسناء لتمكُثا معنا قبلَ سفره بشهور، وليعيشَ هو مع زوجةٍ جديدةٍ في بيتٍ جديدٍ على تلِّ في جزيرةٍ ليست بعيدة؛ بيثٌ واسعٌ مُقابل البحر على حدِّ وصفِ إخوتي. تركني، لصِغَرِ سِنِّي وحُسـن حظي، عند أُمِّي في البيت القديم. أنا، إلى هذا اليوم، لا أدري سببًا لرحيل والدي على هذا النحو. إذعان إخوتي يشي بحجَّة يملكها ولا يُصرِّح بها. يرون أنه دائمًا على صواب مهما بدا قاسيًا في كثير من تصرفاته. أمِّي التي أسمت إخوتي حمامَ الدَّارِ أمضت أيامها تتحرَّى عودتهم. «يعود المولاف»، كانت تقول. والمولاف هو الطائر، أيُّ طائر يألف المكان، يؤوب إليه مهما إبتعد. طال غياب إخوتي عن بيتنا وكأن الجزيرة لا تبعدُ عن المدينةِ بضعة أميال. كنتُ مِثلها أشتاقُ إخوتي الكبار. ظنَّ والدي أنه، بإحضار فايقة وابنتها قُطنة التي تكبرني بعشـرِ سـنوات، قد قام بواجِبِه تجاه زوجةٍ وابن ِينوي هجرهُما ولا أحد لهُما في المدينة.



فايقة التي كانت مِلك جدِّي، ثُمَّ ورثها والدي، مكثت في هذا البيت سنواتٍ طويلة قبل أن تُطرد هي وكُلُ العبيد لسببٍ أجهله. أتذكَّر فيما يُشبه الحلم، حينما كنت صغيرًا جدًّا، بيتُنا ملىء بأولئك الصَّامتين، في حوش الغنم أوالبهو أو السَّطح. لم يُجبني أحدٌ لماذا طردهم والدي. بحث عن فايقة واشتراها بعد سنواتِ الطَّرد مع ابنتها. بدَت وحشية غريبة بالنسبة لي، أليضةً مألوفةً بالنسبة الأُمي. أعادها والـدي قُبيـلَ رحيلِـه مثـل أُخـتٍ منسـية تؤنِس أُمِّـى المسـكينة وتُبدِّدُ وحدتها. كنتُ أخافُ فايقة وهي الغريبة التي لا تُشبِهُنا. بهقاء شرماء، نحيلة فائقة الطول منحَت الجِنَّاءُ شعرها الأشيَب حُمرةً ناريَّةً كريهة. أسنانها الأمامية مفقودة تكشفُ عن لِسانها بسبب شيءٍ يُشبِهُ الجُرحَ القديمَ على أرنبةِ أنفِها، يُباعِدُ بينَ مِنخَرَيها نزولًا إلى الشَّفَتَين، يفلِقهُما وقد جعلَ مِن إطباقِهما أمرًا مُستحيلًا. ذلك العَيب الخلقي في منتصف وجهِها يجعلُها تُشبِه الكائنات التي تحيكُ حولها العجائز قصصًا خرافية تمنعُ خروج الصّبية من البيوت وقت الظهيرة وقيلولة الآباء، وهذا ما يدفعني إلى عدم النظر إلى وجهها. كنتُ أخافُها وأمقُّتُها لقسوتِها مع دجاجاتِ البيت؛ تقتل كلَّ يومِ واحدة، تحُرُّ عُنقها تُسيل دمها، وتنزع ريشَها بقسوة. تُخالفني أَمي الشُّعور. فايقة لا تتغيَّر، أصيلة، مثل أفعى الدَّار، شكلُها لا يوحي بإخلاصِ تكنُّه لأهل البيت، عرفناها وفيَّة وفاء أُمِّهَا لَجِدَّتِك. أَخَافتني أُمِّي بِقُولِها أكثر، على عكس ما أرادت، فكرة وجود أفعى في الدَّارِ كفيلة بجعلي أزدادُ نفورًا وانقباضًا.

لا أنسى أبدًا كيف كان والدي، خلال زياراتِه، يلتهم ابنة فايقة بنظراتِه كُلَّما مرَّت من أمامِه. وجدتُه أكثر من مرَّةٍ في المطبخ أو حوش



الغنم يختلي بالفتاة. يهمسُ في أُذنها بما لا يُسعِفُني الهمسُ لِسماعِه. تصُدُّه. يمضي غاضِبًا يجُرُّ خيبتَهُ وراءهُ. لمحني ذات مرَّةٍ عند مدخل الحَوش. قال وهو يُمرِّرُ سبَّابتهُ أسفل ذقنِه. لو نطقتَ بكِلمة!

ذات ظهيرة، حثَّت فايقة الخطوّ، في حوش الغنم، وراء إحدى الدجاجات الهَلِعَة تحملُ سكّينًا في يدِها. نظرتُ في وجهها على غير دأبي. أرعبني منظرُ ابتسامةٍ على وجهها قصدَت بها أن تُطمئنني. ابتسامةٌ ضاعفتُ اتساع جرح شفتها كاشِفةً عن لنَّتِها باهِتة اللون ولسان يظهرُ وراء فراغ خلّفته أسنانها المفقودة. أثرتُ ذُعرَ الدَّجاجات بِصُراخي. رحتُ أجري إلى أسفل السّلَم أتكوّرُ على ذاتي وصورةُ فايقة بنصل سِكّينِها اللامِع وابتسامتِها لا تُفارقُ خيالي. أتكونُ تلك فايقة بنصل سِكّينِها اللامِع وابتسامتِها لا تُفارقُ خيالي. أتكونُ تلك التي جاء بها والِدي، عونًا لأمي، سافِكة دِماءٍ تنوي إنهاء حياتنا ليخلو له البيت مع زوجته الجديدة إذا ما رغِبَ في العودة؟! ألهذا السبب تركنا أبي؟! لا أدري. يصيرُ الرَّحيل أخف وطأة لو أوجدَ له مُسوّعًا، مجَّانية الفقد تُحيله جرحًا مفتوحًا في صورة سؤال.

كانت المرَّة الأولى التي أُنصِت فيها إلى هاتِف في داخلي يُفضي؛ حمامُ الدَّارِ لا يغيب، وأفعى الدَّارِ لا تخون. انتفضتُ فزِعًا وقتَ سوعتُ الصَّوتَ واضِحًا يُشبِهُ صوتي تشوبُه بحَّة. كنتُ لأُؤمِنَ بأنني من لفظَ الكلِماتِ لولا إطباقي شفتَي. رحتُ أُفكِّرُ في مصدرِ الصَّوت مُطمَئِنًا إلى قولِه، فهو قولُ أُمِّي بشكلٍ أو بآخر، ولكن أُمِّي ليست في الجوار. أغمضتُ عينيَ بشدَّةٍ أُرهفُ سمعي مُحاولًا استعادة الصَّوت، لكنني لم أُنصِتُ إلى شيءِ إلا ترديدِ أنفاسي المُتسارعة. كانت أُمِّي في حُجرتِها تخيط فتقًا في أحد أثوابي. ابتسمت عندما أخبرتُها بصوتٍ



همسَ لي بتلك الكلمات. أشارت لي أن أقترب. قرَصَت خدِّي برفقٍ تسألني بوجهٍ مُتعبِ باسم. هذا صحيح، ولكن، صوت من ؟ أبقت ابتسامتها تتحرَّى ردِّي موقِنة بأنها مصدر القول. سكتُّ قبل أن أشير بسبَّابتي إلى صدري. أحدُّ ها هُنا. بهتت أُمِّي تنظرُ في وجهي مُستغربةً ها جِسة. راحت عيناها تنظرُ إلى كلِّ شيءٍ إلاي. تركت الثَّوبَ في حجرِها وألقت بالخيط والإبرةِ في عُلبة حلوياتٍ معدنية إلى جوارها. طوَّقتنى بذراعَيها مُرتبِكةً تضمُّني بشَدَّة. اسم الله عليك!

منوال

.. زُرقة السَّماء تأخذُه بعيدًا عن فيروز إلى أمس. تبَّا لك يا أزرق ماذا تُريد! يعقِمدُ حاجبيه مُعاودًا إمعان نظرِهِ في الطائر الرَّمادي وراء نافذته.

# «انتظارُ أوبدَّ الثُّلث»

أوشكت الشّمسُ على المغيب وقت لاحَت في الأُفق نقطةٌ تقترب. قاربٌ صغيرٌ جدًّا يدنو إلى اليابسةِ مُسرِعًا، يُدوِّي مُحرِّكهُ بهديرٍ لا يتخلَف عن موعِده. يزورُ كلَّ عامٍ في أَجَلِه. استقمتُ واقِفًا على أطراف أصابِعي مُشرئبَ العُنقِ وقد فككتُ رباط ثوبي وأسدلته على ساقي. مشيتُ على مهل حافيًا، أقطعُ اللِسان الصَّخري عُمقًا في مياه البحر. وقفتُ على حافةِ رصيف المرسى أُحملِقُ في النقطة السَّوداء وقد اقتربَت. هُو قارِبُ شقيقي الأكبر. هجستُ لنفسي أُسمَّدا على رأس



العائدين دائِمًا. سكتت النوارِسُ وقتما دنا القارِبُ بهديرِ مُحرِّكِه إلى السَّاحِل. راحَ غادي يلوِّحُ لي بيدِه ويُشيرُ وراءهُ نحو الأُفُق وقتَ ظهر مركب الكبر حجمًا أبطأ حركةً. ملأت صدري شهيقًا أردفته بزفير طويلٍ يصحبُ أسـماء بقية إخوتي الذين هُم على متنِه. رحتُ أَعدِّد على رؤوس أصابعي: سفَّار وعوَّاد ورابحة. إخوتي الذين لو أحصيتُ أيام لقائي بهم بعد هِجرَتِهم، وقتَ كنتُ في سادِسَتي، فلن تُدركَ الأربعة والعشرين يومًا. هو يومٌ واحدٌ في السَّنة، يجيءُ بهم وقد كبروا سنة، يجيءُ بهم في كلِّ مرَّة وقد تغيرت ملامحُهم عن المرَّة الأخيرة، من دون أن يكون لى ذاكِرة تحفظُ أيامنا ونحن نكبُر معًا في بيتٍ واحد. يا لِظلمِكَ يا والدي. ها قد آنت أوبةُ إخوتي السَّنوية فيما يُشبِه الحجَّ إلى قبرٍ أُمِّنا في ذكرى وفاتِها يومَ غد. تنهَّدتُ ألفظُ وجعي همسًا كأنما أُذكِّر البحرَ بوعـدٍ لم يقطعه أبدًا: بقي الصَّغيران؛ زينة ورحَّال. وبينما صورة السَّفينة التي أخذتهما تومضُ في رأسي، رمي غادي مِرساتَهُ الصَّدِئةِ بحرًا إلى جانب الرَّصيفِ الصَّخري. التهمتُ ملامِحَهُ بنظري أجترُ فُتات ذكرياتٍ جمعتني به طِفلًا. شقيقي الأكبر، عُزْوَتِي، مَثَلَى الأعلى الذي يكبُرني بعشرين عامًا، سندي إذا ما تنمَّر عليَّ صبيةُ الحَيِّ وسرقوا كرياتي الزجاجية، يكفيني أُنادي مرَّةً واحِدة: غادي! حتى يغدو كُلّ شيءٍ مثلما أريد. شيءٌ من اثنين لا بُدَّ أن يصير؛ أن يجىء غادي مُشمِّرًا كُمَّيهِ عن ساعِدَيه ينتقِمُ لشقيقِه الأصغر، يستعيدُ كرياته المنهوبة، أو أن يهرب الصبيةُ المتنمّرون بمجرَّد سماع ندائي. ها هو يجيء على وعد قديم، من دون أن أناديه. لا أريده اليوم يستعيد كرياتي المنهوبة. لو أنه يُعيد لي ما افتقدته صبيحة



أمس! قامَ بعقدِ حبلِ القارِبِ إلى أحَدِ أعمِدَةِ المرسى الخشبية. نزل مُتثاقِـلًا مـن قارِبِـه فـي مشــهدٍ يتكــرَّر كُلَّ عام. صــورةٌ لا تحمِلُ جِدَّةً معها إلا شيبات جديدة زاحمت شارب غادي وانحناء منح ظهرة تقوُّسًا أكثر مما كان عليه. أحكمَ لفَّ غُترتِه على رأسِه وباعَدَ بين ذراعَیه، یواجهنی بصدره، یومئ لی برأسِه باسِمًا: تعال اله استدارة وجه أُمِّي وابتسامتها. أسرعتُ إليه أُعانِقُه. مسَّدَ على ظهري يُعزِّيني. لعلَّ أحدهُم أبرقَ إليه يُنبِؤه بالفاجعة. أيُّ صُدفةٍ في أن تسبِقَ فجيعتي ذكرى فقد أُمِّي بيومين! تشمَّمتُ رائحةَ طينٍ بَيتِنا القديم في ثوبِ غادي وجلدِ رقبتِه المتغضِّن. مِن شأن عشرين سنةٍ يكبُرني بها غادي أن ترتفع به إلى منزلةِ أب، وأن تهبط بي إلى منزلة ابن صغير. غبث في عِناقِه حتى انتبهتُ إلى وصولِ المركبِ الكبير، قاطِعًا طريقةُ بين زوارق خفر السَّواحل، تحتـكُ أخشـابُه في صُّخورِ المرسى. ينزلُ سـفًّار وعوَّاد، يُئبِّتان لوحًا خشبيًّا مثلَ جِسـرِ بين المركبِ والرَّصيف الصَّخرى، يُعاونان رابحة المُتَّشِحة بالسَّوادِ على العبور. يقِفُ الاثنان إلى جانبيها يُمسِكان بيديها. أنقِّلُ بصري على الوجوه الثلاثة. أجمعُ ما وَرثَتهُ من ملامح أُمِّنا؛ دِقَّة أنفِ ســفَّار وشــفتاه، عينا رابحة وغمَّازة خدِّها الأيمن، اتساع جبين عوَّاد وانحناءة حاجبيه. تجمعُنا أُمِّي في ملامحها المنثورة في وجوهِنا وطباعِنا، ونفترق في ملامح والدي التي لم أرث منها شيئًا، كأنها ميراث اقتسمه إخوتي من دوني.

يتقدَّم الأربعة صَوبي وحضور رابحة يُشبِه حضورَ أُمِّي يدفعُني للركض نحوَها مثل طفل يُقابل أُمَّهُ بعد فراق. أقِفُ أمامها أروي عطشًا خلَفهُ غيابُ وجه غاليتي. تُلصِقُ كفَّها إلى وجنتي تتحسَّسُ



وجهى، تقرؤنى كما لو كنتُ ولدها. حبيب أختك يا منوال. يحمرُ أنفهـا تفتعـلُ ابتسـامة، تتخضَّـلُ عيناهـا، تتقطَّـع أنفاسُـها وترتعـش شفتاها. تسكتُ عن قول شيءٍ لئلا تبكي فيجرُّ بُكاها بكائي. أعانقُها. أتنشَّق رائحة أُمِّي في عباءة أختى. أنظرُ من وراء كتِفِها إلى البعيدِ عند تلاقى السَّماء والبحر. يهتزُّ جسدي بُكاءً غصبًا عن إرادتي. أنخرطُ في نحيبٍ بفِعل فقدَين، أحدهُما دفعتْ بذِكراهُ رائحةُ عباءةِ رابحة، والآخر لم يُفارقني منذُ مرور السفينة العملاقة من هُنا. من أين لإخوتِكَ، غير الدَّم، صلةٌ تجعلهُم إخوة؟ صلةٌ تتجاوز تاريخكم بكلِّ هنَّاتِه وسنواتِ القطيعةِ وقتَ يُعانِقُ واحدُكُم الآخر، صلةٌ تمنحُكَ في العناق شعورًا آمِنًا بأنك تستعيد جُزءًا مبتورًا من جسدك. تُمسِّدُ رابحة على رأسي وأنا في حضنِها: ابكِ، ابكِ يا ابن أُمِّي. أُمرِّغ وجهي بين عُنُقِها وكتِفِها أَسمي فجيعَتي: زينة ورحَّال! يتحشرج صوتُها: أدري.. أدري.. حمامتــان مــن حماماتِ الجنَّة يــا حْبْيَتْب أختك، أخذهُما مَن جاء بهما. ارتعشت شفتاي تلفُظانِ ما يدريهِ عقلي: لن يعودا! يتحفَّزُ الهاتِفُ القديمُ في داخلي وأُرَدُّهُ فيما يُشبِه صلاةً: حمامُ الدَّار لا يغيب! أسندتُ ذقني إلى كَتِف رابحة أَطوِّقُها بذراعَي. أطلقتُ بصري إلى البحرِ أبتسم. يطيبُ لي قولي الـذي تُبرهِنُ على صدقِه عودةُ إخوتي كلَّ عبامٍ رغم طول الغياب. يُربِّثُ غادي على كتِفى مُبدِّدًا خيالاتي. لا داعي لانتظار ما لن يعود. أنتفضُ أُجيبه. مَن يجيء بكُم كلَّ عام.. يجي بهما.



صار منوال يدخُل غرفة نومِه بظهره. جرَّبَ يوم أمس أن يلِجَ الغرفة مُتقهقِرًا، مُتظاهِرًا بعدم انتباهِه إلى طيورِ الدكَّةِ وراءه. ينظرُ إلى الزَّرازير والفواخِت والحمامةِ في المرآةِ أمامه. الغريب أنها لم تهرُب!

#### «مُناوَشَةُ شَكِّ لِيَقِينِ»

تركث المرسى قبيل الفجر وراء ظهري، أحملُ خيبتي ماضِيًا إلى بيتنا العربي القديم الذي لم أعد أزوره إلا مرَّة في السَّنة وقتَ إياب إخوتي. صارَ ما يُشبِه نُرُلًا وقتَ زيارتهم. وجدتُه خاليًا من زوَّارِه الذين أقبلوا يومَ أمس. لا أثر لهم إلا في صورة جدارٍ قديمة، تجمع والديَّ وإخوتي من دوني. كنت أحتاج إلى إخوتي أكثر من أي وقتٍ مضى. حمامات الدَّارِ كدأبِها في حجِّها السَّنوي تخرجُ فجرًا إلى المقبرةِ قبلَ ذهابها إلى سوق المدينة، ثُمَّ إلى المرسى من أجلِ عودتها إلى الجزيرة. فلتعذرني أُمِّي هذه السنة لتخلُّفي عن زيارتها، ولتنعم بزيارة حماماتها الأثيرات. عدتُ إلى المرسى لعلَّ زينة ورحَّال قد استدلَّا طريقًا يجيءُ بهما إلى السَّاحل في اليوم الثاني لغيابِهِما.

رفعتُ ثوبي أطوي طرفهُ عاقِدًا إياه عند خاصرتي. أقعيتُ فوق صخُورِ رصيفِ المرسى أُرسِلُ نظري بعيدًا، أُمشِطُ صفحة الماء المترامية على مدّ البصر. لا أثر لبُغيتي بين كُرياتٍ إسفنجيةٍ، غير بعيدة، تطفو مِن شِباكِ طاروف، وبقايا أخشابٍ وقوارب صغيرة



تناثرت في المكان. بين عقلي وإيماني كنتُ شارِدًا أطفو في الوسط. يوشِكُ هذا العقل أن يُسلِّم بأمرِ عودتهما إزاء إصرار رغبتي المريضة. أَلَم تَقُل إِنهُما لَن يعودا؟! رحتُ أَفكِّر. صغيران والموجةُ كانت شديدةً عالية. انتفضتُ وقد أفزعتني فكرةٌ لا محلَّ لقبولِها لديَّ. انتزعتُ من داخلي ما يُبقيني على قيدِ أمل. ربُّمَا. هززتُ رأسى ألجأ إلى إيمانِ غافٍ أوقظه. نعم، رُبَّمًا. الـرُبَّما صارت أكيدًا وأنا أُغذِّي رغبتي برؤيتهما. رحتُ أُكرَّر. أكيد. أكيد. تربَّعتُ على الصُّخور أُهيئُ نفسي لانتظار طويل. تمرُّ قِطةٌ يتبعها صِغارُها. أبتسم. أتذكرُ الصَّغيرَين وقتَ كُنَّا هُنا، في السَّاحل المُحاذي للمرسى. أشير لهُما نحو الرَّصيف الصَّخري. غدًا يجيء أعمامكما لزيارة قبر جدِّتكُما. يركُضان كأن الفقدَ شيءٌ لن يكون. يرُشًان الماءَ على بعضِهِما ويُشيِّدان بيوتًا من الرَّمل وصخور البحر وقواقِعِه. مضى الاثنان مثل الزمن، وبقيت أنا على قيد انتظار. منيرة أيضًا كانت هُنا، تُقرفِصُ إلى جواري. كلانا كان مُطمَئِنًا قبل أن تأتى السَّفينةُ تحمِلُ معها الصَّغيرَين من دون إذنٍ وتمضي. أيُّ وجع حَلَّ بك وقتَ استحالت كلمتك الأثيرة، على لسانيهما، أخيرة: يُبَهُ. يُبَهُ. يُبَهُ. تلك الكلمة التي لم تُسعِفكَ يومَ مددتَ ذراعيكَ لأبيك وقت غرقت صغيرًا، كلمة يُبَه التي لا يسمعها والدك قط مهما ناديته بها، لم تُسعِف صغيرَيك وقتَ مجيء السَّفينةِ التي لعنتكَ بأبوَّتِك. أمضيتَ سنواتٍ من زواجِكَ تنتظر مجيئهما. جاءا، ولكنـك لـم تفلـح في الحفاظ عليهما، فامضِ بقيـة عُمرك في انتظارِ ما أضعته.

مضى الوقتُ بطيئًا وأنتَ تُناورُه باستعادةِ ذكرياتٍ قريبة وأخرى



بعيدة. ساعات لم يتخللها شيء عدا أسئلة البحّارة في ذهابِهم وإيابِهم. أي أخبار ؟ تومِئ برأسِك تحتمي بصمت يُغنيك عن إجابة تمقّتُها. تدنو الشّمسُ نحو مغيبِها بغير اكتراث لِعَوزِكَ إلى أشِعَتِها تعينكَ على رؤية مُقبل مُحتمل. احتمالٌ لا مكان لتحقيقِه إلا في أمل عبثي ابتدعته تُسميه إيمانًا يُكرِّسُهُ قولٌ لا أساس له؛ حمامُ الدَّارِ لا.. يُربِّتُ أحدهم على كتفك. ترفعُ رأسك. غادي بوجهه المُتعب يسأل. يا ابن أمِّي، ألن تزور قبرها؟

أستقيمُ واقِفًا أمام غادي. أشيرُ بذقني صوبَ البحر. سوف أفعـل.. مـع الصَّغيريـن فورَ عودَتِهِما. يلتفتُ غادي إلى سـفَّار وعوَّاد ورابحة كأنما خذلته برَدِّي. يتبادلون الصَّمت. تقتربُ رابحة بملامح متوسِّلة. منوال، لم يبقَ لك أحدُّ هنا، ألا تأتى معنا؟ وكأنها لا تدري أن لى في هذه الأرض قبرًا لا أُطيق فراقه، وأملًا يُبقيني في هذا السَّاحل منتصِبًا مثل فزَّاعةٍ قديمةٍ مُهترئة. ثُمَّ من أين لها يقينُها بألا أحد لديّ؟ أسألُها أستوضح إلامَ ترمي. هل زُرتِ منيرة؟ أومأَت تُردِف. زرتُها، وأنصحك ألا تفعل! أُشيحُ ببصري صوبَ البحر أبتلِعُ حروفًا لا طاقة لى بلفظِها. زوارق خفر السَّواحل باتت بعيدة، بالكاد ألمحُ بعضَها. يمضى إخوتي نحوَ المركبَين يحملون أمتعتهم. يرحلون. كيف يرحلون هكذا؟ َ لقد روَّضهُم الفقدُ على القبول مُذ إذعانهم الأوَّل لقرار والِدنا بالرَّحيل. يضع المرسى الصَّغير بدَويِّ قاربِ غادي. يتبعُه مركبُ الثلاثة. يُلوِّحونَ بأيديهم موغلين في ابتعادِهِم بحرًا. أُلوِّحُ لهم بإيماني الرَّاسِخ بعودتِهم الأكيدةِ بعد عام من سفرِهم، كما سيفعل رحَّال وزينة قريبًا ليجداني في المرسى أنتظر. يخبو إيماني لحظةَ اختفاء إخوتي.



لحظةَ يخبو هدير المراكبِ بعيدًا. لحظةَ أجدُني وحيدًا. أُردِّدُ اسمَي الصَّغيرين كتعويذةٍ تُبقي على إيماني. يُعاندني عقلي. لا تنتظر، وحدهُ المُسافِر يعود، لم يُسافِرا، لن يعودا.

منوال

.. تذكّر منوال فيروز التي طال غيابُها. أثر اها تاهت في السّماء؟ هل ابتلعتها الزُرقةُ هي الأخرى؟ ما كاد يُنهي تساؤله حتى ظهرت على دكّة النّافِذة تحمِلُ ورقة شجر يابسة..

## «مِنحتُ العَقل ومِحنَتُهُ»

لا أفهم شيئًا. لماذا أنتظرُ رحًال وزينة في المرسى وغيابهُما ليس مثل غياب إخوتي، لِمَ هذا الانتظار ما لم يكونا في سفر؟! أنا أُذعِنُ لإيماني، والإيمان لا يعدو كونه رغبة، والرغبة ليست أكيدة التحقَّق ولكن شيئًا أفضل من لا شيء. أوغِلُ في تفكيري تشاؤمًا لعلَّ الهاتِفَ يصحو من غفوتِه، كما عوَّدني، يُسَكِّنُ رعشة أضلُعي. أُكذَّبُه لعلَّه يعتفض، يُئبِت لي عكس ما أقول. أسئلةُ الفقدِ تطوِّقُني. ألعنُ عقلي. والشُؤال.. وحدهُ السُّؤال مِنحةُ العقلِ ومِحنتُه. والإيمانُ هو أن تُعلِّق أسئلتك على حِبالِ الغيب، وأن تُجمَّد عقلك، وأن تعقِدَ صفقةً مع لا أسهاد يعيء، لأن لا سبيل لك إلا انتظار غدٍ قد يجيءُ بما تُريد أو لا يجيء. لا العقلُ يُسعِفني ولا الإيمانُ ولا برزحُ الأسئلةِ بينهُما.

بقيتُ مُقرفِصًا على الصُّخور أنتظر. حائرًا بين اثنين؛ مؤمِنٌ بفكرتي وأرفضُها، كافِرٌ بحَدسي وأرغبُهُ. أدرتُ ظهري للبحرِ وقتَ



ابتلعت الظلمةُ المرسى. حثثتُ خطوي إلى بيت أهلِ زوجتي. مضى يومان من دون أن أراها وقد غصَّ بيتهم بالنساء اليومَ وأمس يُعزينها. مِن أين لهُنَّ هذا اليقين؟ كيف يُعزِّي المرءُ بطفلَين يمكُثان في مكانِ غير معلوم، يعودان غدًا أو بعد غد!

منوال

.. مرَّرَ ظاهِرَ كفِّه على ذقنِهِ. تحسَّسَ شعرَهُ الأشيَب النابت. غريب! كنتُ صغير اليوم أمس! غارَ رأسُه بين كتفيه. قطَّبَ حاجِبَيه. ألصقَ فكَّه السُفلي برقبتِه ونفخَ صدرَهُ: غروووغ غروووغ.









«.. أَخَذَ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبقَ أسنانه على طرف ِ ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

.. ال كُف يا جبان! ثُم أقفلَت طليقته الخط. ركضَ منوال إلى المطبخ يغلي الماء.

# «فاقِدُ الشَّيءِ، قد يُعطيه»

تبعث والحدة زوجتي مُتردّدًا ثقيل الخُطى إلى حُجرةٍ في منتصف ممرِ المدخل تمكثُ فيها منيرة. حُجرةُ ضيف، وهذا يمنحني شعورًا بأنها لن تُطيل البقاء، منيرة حتمًا تعود. أدسُ كفَّي في جيبيّ ثوبي، وأفكّرُ في دافِع أُمّ منيرة لأن تستقبلني مُستترةً بعباءتها، تُمسِكُ بجزءٍ منها أمام وجهها لا تكثيف إلا عينًا واحِدة كأنما تستقبِلُ غريبًا. يتناهي الى سمعي بكاء طِفلة. أتلفَّت. ابنة أخت منيرة تبكي في آخر الممرّ. تركضُ نحوي تتشبّثُ بثوبي. عميّ عميّ أعد لي الدَّميتين. لم أفهم شيئًا. أبعدتها جدَّتُها ناهِرة وأشارت لي أن أتبعها. فتحت باب الحجرة تومئ لي بالدخول قبل أن تنصرف من دون أن تفوه بكلمة. مِلتُ برأسي أنظرُ داخل الحُجرةِ الضيّقة. ألفيتُ منيرة مُقرفِصةً في الزاوية على أريكة أرضية، تحمِلُ بذراعيها دُميتين بلاستيكيّتين مُقمّطتين بأقمشةٍ مُتسخة؛ أرضية، تحمِلُ بذراعيها دُميتين بلاستيكيّتين مُقمّطتين بأقمشةٍ مُتسخة؛ قماطٌ وردي، وآخر أزرق سماويّ. تُهدهِدُهما تُنشِدُ تهويدةً حزينةً



وعيناها ناعِسـتان سـاهِمتان نحو الأرض. أسندت إحدى الدُميتَين بين فخذَيها في حين أسندت رأسَ الأُخرى إلى زندِها. فكَّت عُقدَةَ ثوبها عنـد الصَّـدر وعيناهـا نحو الأرض لا تزالان. حرَّرَت ثديَها تُلقِمُ الدُّمية حلمتها وهي تُبسمِل وتُمسِّد على رأسِها البلاستيكي. دخلتُ الحُجرة مُتنحنِحًا. حدجتني منيرة بنظرة غضبٍ أو حزنٍ مرير، لا أدري، لمستُ في نظرتها المضطربة وانكماش جسـدِها نفورًا. دنوتُ إليها مادًّا كفِّي إلى رأسِها. غارت رقبتها بين كتِفَيها من دونٍ أن تنظر إلىّ. كدتُ أُلامِس رأسها أُمسًده لولا أن عاجلتنى تضربُ كفّى بيدِها تُبعِدُها. كفِّي قريبةٌ لا تزال. أناورُها. منبرة القت نظرها على كفِّي متوجِّسة. زعلانة؟ سألتُها. عاجلتني بضربةٍ أُخرى أشد. سحبتُ ذِراعي. لابأس. صدِّقيني. تحشرجَ صوتي. حمامُ الدَّارِ لايغيب. ظلَّت منيرة بعينين حمراويس لامعتين تُراقِبُ كفِّي العائِدة إلى داخل جَيبي. ابتسمتُ لها وقد هدأ خوفُها. حتى أنتِ تؤمنين بما أؤمن. ابتسمتُ أدفعُها لأن تردَّ لي ابتسامة. عيناها الشَّارِدتان تنظران إلى الأرض ثانيةً. أفلتت دموعًا غزيرة وهي تهـزُّ زندَهـا وفخذَها تُهدهِد الدُّميتيـن. تترنَّم بصوتٍ هدَّهُ التَّعب:

للحبيب وسادة، حطيت زندي، للحبيب وسادة نحت أنا لو أبرا من أين للحمام قُدرته أن يوجِدَ له مَحطًا في كُلِّ ظرف؟!

منوال

<sup>..</sup> أطلقت فيروز جناحيها للرِّيح. جحظت عيناه وهو يُحدِّقُ في



العُشّ. أسند كفّيه إلى رأسِه فاغِرًا فمَهُ على اتساعِه. يا جبانة تعالى! كيف لها أن تترك بيضتيه على هذا النحو؟ .. حمل البيضتين في كفّه المرتعشة. دفّ فيروز على قِشرتِهما لا يزال.. زينة ورحّال! نعم، أنتُما زينة ورحّال! كان يحلُم بمثل هذه اللحظة مُنذ أمس طويل. هزّ رأسه يضحك. حمام الدّار لا يغيب.

# «زُرِقتٌ تفتحُ أبوابَها على موعِدٍ مستحيل»

أتذكر والدي في ذلك المكان، حاضِرًا بجسده مرّةً، وبشبجه مرّة أخرى بعد زمن طويل، في ذلك المرسى المشطور بين زمنين، زمن هجرة إخوتي البعيدة قبل أربع وعشرين سنة، وزمن سوف يجيء بعد سنوات طوال يشهدُ فيه هذا المكان فجيعتي بالصّغيرين، فجيعتي قبل يومين.

في سادِسَتي كنت. غادي في عشرينِه، رابحة وعوَّاد وسفَّار على ذلك الترتيب، كُلُّ يصغُر الآخر بعامين. يسيرُ الأربعة على رصيفِ المرسى مطأطئين مُذعنين. أجري نحوهم مادًّا ذراعَي. أُنادي كلَّا باسمِه. يقطعُ والدي طريقي إليهم. يفتح ذراعيه يصيحُ بي. البيت، البيت عند أُمِّك! إخوتي لا يلتفتون إليّ. وأمي الباكية في بيتنا موصِدة بابها لا قول لها إلا ما حمَّلتني إياه. قُل لهم: لا تقاطعوا.

أقفُ أنظرُ إلى إخوتي مُطرقين ماضين في الرَّحيل. يتبعهُم والدي غير مكترثٍ لكلِّ ما وراء ظهرِه؛ المدينة، البيت، أُمي وأنا وخوفنا العالِقِ غصَّةً في حلوقِنا. يُبحِرُ المركبُ مُبتعِدًا. الرِّيحُ شديدة تصفعُ أُذُنَيَّ وتُبعِدُ غُرَّتي عن جبيني. كفَّاي في جيبَيّ أُحدِّق في الزُّرقةِ ساهِمًا.



لم أفكِّرُ في الرِّيح مؤمنًا بسلامةِ وصولِهِم، ومن ثم عودتِهِم إلى دارِنا مهما طال الغياب، حتى وإن حالَ والدي بيني وبين إيصال ِ قول ٍ صارَ وصيَّة لم يُسعِفُني الوقتُ لتنفيذِها: لا تقاطعوا.

وبعد مرور زمن طويل على هجرة إخوتي، وقفتُ في المكان ذاتِه على حافَّة خليج المرسى حيث يبدأ الشَّاطئ، مُتخلِّبًا عن ذكرى سادِستي وأنا في الثلاثين، وقفتُ هُناك أقضِمُ أظفاري وقتَ مرَّت سفينةٌ كسَرَتني في داخِلي وهدَّت دارًا آمنة. كان والدي قد تُوفي مُنذ زمن، قيلَ إن زوجته وجدتهُ على السَّرير ميتًا، يرفعُ سبَّابتهُ اليُمنى يشهد ألا إله إلا الله، ويرفعُ وسطاهُ اليُسرى في وجه العالم!

رغم موتِه لم يزل يُطوّقُني بالخوف من البحر. الأزرق الذي مُذ شربتُ ماء مُ غرقًا ما فلحتُ أطفو فيه يومًا. كان والدي هُنا وإن لم يكُن. يحولُ بيني وبين زينة ورجّال وأذرعِهما الممدودة نحوي. كانا ينظُران إليَّ لعلِّي أفعلُ شيئًا إزاء أزرق يُداهِمهُما وأزرق يُداهِمني، ينظُران إليَّ لعلِّي أفعلُ شيئًا إزاء أزرق يُداهِمهُما وأزرق يُداهِمني، ولكنني لم. أوشكتُ أن، ولكن شبح والدي أفلح في صدِّي. أطلقا صرخاتهما إليّ. يُبَهُ. يُبَهُ. ظهرَ أبي، أعني شبحهُ، لا أدري من أين، ولا أدري لماذا استفزَّتهُ نداءات الأب وهو الذي لم يكترث لنداءاتي صغيرًا وقت تركني للغرق! ظهر خيالُه على حين غُرَّةٍ يواجهني، يصُدُّني فاتِحًا ذراعَيه عند التقاء الرَّملِ بالماء. لا أتذكَّرُ صورةً عدا الأزرق، والشَّبَح بقامتِهِ الطويلة مُلقيًا غُترتهُ على رأسِهِ كيفما اتَّفَق، يناورني، يُصفِّقُ ويُصَفِّر ويدفعني بعيدًا عن صغيري. الخوف هُو كُلُّ ما بقيَ عالِقًا بالذَّاكرة، وصوت نداءاتي فورَ ما خَتَت نداءاتهُما. زينة رحَال!



رفعتُ طرف دِشداشَتي إلى فمي أعُضُّ عليه. أدرتُ ظهري للبحرِ وركضت.

منوال

تنبّ ه إلى البيضتين في كفّه وقد فقدا دفّ فيروز. ارتبك. أطبق كفّيه عليهما برفق. قرّب كفّيه إلى شفتيه وراح ينفُخُ ببطء. عبث أعادهُما إلى العُشّ وأطبق زجاج النافِذة .. رفع رأسه إلى أعلى الجدار. لو أن للنافذة ستارة؟ كان لهذِه النافذة ستارة! أجهش.

### «تَحالُفُ الأضدادِ ضِدَّ قليلِ حيلتِ»

لم أقو على النظر في عيني منيرة. هِيَ لم تعُد موجودة حتى أفعل، أقول أو أُبرِّر. منيرة منذُ أمس في بيتِ أهلِها في حين مكثتُ أنا في شقتنا أعصرُ رأسي مرَّةً، وأضرب صدري بقبضتي مرّات. أُراوحُ بين فكرةٍ وحدس كلاهُما يبدو مُقنعًا إزاء هواجسي. أُغمضُ عَيني. لا بين فكرةٍ وحدس كلاهُما يبدو مُقنعًا إزاء هواجسي. أُغمضُ عَيني. لا لن يعودا. لن يعودا. أكرّر القولَ لعلَّ هاتِفًا في صدري يُجيب. لا يُجيب! لن يمليلا الغياب، أليس كذلك؟ بابُ الشُّقة الوحيد سوف يُطرق. نعم، سوف يُطرق. أفتحه. منيرة تُمسِكُ بيَدَي الصَّغيرين. ينظران إليَّ بعيونهما الشَّهلاء يبتسمان. أجلِسُ على رُكبَتَي عند عتبة الباب أُعانِقهُما. أُطوِّق كلَّا منهُما بذراع. أتشممُ راتحتهما. أرفعُ رأسي لِد منيرة أعتذر. أُقسِمُ أن ما حدث لن يتكرر. أنتفضُ إثر فكرةٍ عابرة. تختفي منيرة. يختفي الصَّغيران ويوصَدُ بابي من جديد. أنا أكرهُ أن أُن مُّا مصدرُ الإدراكِ قاسٍ، صادِمٌ بشِعٌ لا أن أُنكَر. هذا الشيء الذي هُنا، مصدرُ الإدراكِ قاسٍ، صادِمٌ بشِعٌ لا أن أُنكَر. هذا الشيء الذي هُنا، مصدرُ الإدراكِ قاسٍ، صادِمٌ بشِعٌ لا أن أَن كُر. هذا الشيء الذي هُنا، مصدرُ الإدراكِ قاسٍ، صادِمٌ بشِعٌ لا



يُلطَف حقيقة، ولكن.. من أين للمرء أن ينأى بطمأنينية عن صُراخِ عقلِهِ إِذَاء إِيمانِه الأخرس؟! شيءٌ ما في هذا العقلِ أصُدُّه، أفكارٌ أُسميها وَساوِس تدفعُني للجنون. فتحتُ باب شُقَتي لا ألوي على شيءٍ إلا إدراك السَّاحل قُرب المرسى. أدعكُ عينَي أُزيل ضبابَ الدمع عنهما. ابكِ وانتظر شيئًا لن يعود أبدًا!

هناك، غاصَت قدماي عند النقاء الرَّملِ بالماء، بكيت. بكيتُ غياب زينة ورحَّال، وضعف إيماني بعودتِهِما، وقسوة عقلي.

منوال

.. يُقطِّبُ حاجبيه. يتذكَّر. طوَّقهُ أبوه بذراعِه يسحبُه نحو السَّاحِل مثل خرقة باليةٍ مُبتلَّة. جبان! تركه على الرَّملِ في شِبه إغماءة. انحنت الأُمُّ على صغيرِها تلُقُه بمنشفةٍ وهي تبكي. استفرغَ الماءَ المالِح على جسدِه. الماءُ المالِح حليفُ الشؤم..

#### «أفعى الدَّار لا تخون»

في غُرفةِ منيرة التي حسِبتُها مؤقتة، في بيتِ أهلِها، كنت أجلسُ مُقرفِصًا في الرُّكن صامِتًا. تركت منيرة الدُّميتين البلاستيكيتين على مرتبةِ جلوس أرضية. أطبقت الدُّميتان أجفانهُما فورَ ما صارتا في وضعية النَّوم. رحثُ أُحملِقُ في وجهَيهِما. تذكَّرتُ صَغيرَيَّ وقتَ كانا رضيعين. لمحتُ شبهًا بينهُما وبين. طردتُ الفكرة من رأسي. كل الأطفال الرُّضَع يتشابهون، حتى الدُّمى. أدرتُ وجهي نحو الباب لِئلا أوغل النظرَ في الدُّميتين. شي يشدُّني للالتفات إليهِما.



أدرتُ وجهى صوبَهُما ثانية. لماذا يا منيرة؟ اكنتُ أُحدِّثُني وأنا أُراقِبُ غيابها مع خيالاتها. سوف يعودُ الصّغيران عاجلًا، ما الداعي لهذين الشَّيئين؟ انتفضتُ حينما شـدَّني ظِلُّ دخلَ الحجرة يسبقُ صاحبه. التفتُّ إلى الباب المُشرع. فتحتُ عينَيَّ على اتساعِهِما أنظر إلى فايقة التي تعرَّ فتُها فورَ رؤيتها. تحمِلُ دلوًا. تُشبِهُ صورتها القديمة لولا عصا خشبية تتوكأ عليها، وخصلاتٍ بيضاء لا حناء تلوِّنُها تظهرُ من تحت مِلفَعِها، وانفراجة خطم الأرنب التي بدت أكثر اتساعًا ورخاوة. رمقتني تبتسم. لم تُبدِّد ابتسامتُها حُزن وجهها، ولَم تُفزِعني الابتسامةُ هذه المرَّة. لم تفه بكلمة. أسندت عصاها إلى الجدار ثم أقعَت إلى جوار منيرة والدُّميّتين تفكُّ قماطيهِما المُتَّسِخين. تنزعُ لِباسهُما. تتناولُ قطعة قماشِ من الدلو يتصاعدُ منها البُخار. تعتصرها قبل أن تُنظِف الجسدين البلاستيكيين. حولَ الرقبة، أسفل الإبطين وبيـن الفخذيـن. تُقمِّـط الصَّغيرَيـن بقماش ِنظيـف. داهمتني ذكرى ابنتها على نحو مُفاجئ. نظرتُ إلى منيرة الصَّامتة. أتذكَّر وعدى لها في أيَّام زواجنا الأولى. لا امرأة من بعدك! أتذكَّر سؤالها. ومن قبلي ؟ أتذكَّر سكوتًا أحاطنا وصورة فتاتي الأثيرة لا تُبارح مُخيلتي. حملت فايقة دلوَها تتكئ على عصاها تسبقُ ظلَّها إلى خارج الحجرة. تبعتُها بعينيَّ والخرَسُ يُخيط شفتَى. أتذكَّر كلام أُسى. فايقة أصيلة وفيّة للدَّار. جاءت من وراء سنواتِ القطيعةِ كما لو أنها لم تَغِب يومًا. جاءت إلى منيرة تؤدي دورًا لا تتقن سواه؛ أن تكون قريبة من أهل الدَّارِ.

عند السَّاحِل قريبًا من المرسى أرسلتُ نظري بعيدًا وراء آمالي.



حَمَامُ الدَّار

سوف يعود الصَّغيران، تحملهما منيرة وتطرق باب شُقَّتي الباردة، يدخلون حاملين الدفء معهم. نعم، سوف يطرقون بابي.

وما دامت فايقة لا تتغيَّر، أصيلة، وفيَّة للدَّارِ لا تخون، فإن حمَام الدَّار..

منوال

.. مرَّر قبضتَهُ المرتعشةِ ببطء. فزعتْ. طارت فيروز من دون أن تصفعهُ بجناحِها كما تمنَّى. حالَ غروب الشَّمسِ دون ابتعادِها. لاذت بسعفةِ النخلةِ المضطربة. نثرَ البذورَ في الهواءِ غاضبًا. ضربَ الدكَّة بقبضتَيه. طيري يا جبانة!

.. أفزعَه منظرُه في مِرآة الحمَّام. وجهُه باهتٌ بين رماديٍّ وأزرق. إنه البرد! أوجَدَ لنفسِه تبريرًا. ألصقَ ذِراعَيه إلى جسدِه فيما يُشبِه وقفةً عسكرية. نفخ صدرَهُ. غروووغ.







صباحٌ ثالِث

145





«.. ابتلعتهُما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أَخذَ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

.. تنهَّدَ وهو يشاهِدُ حمامتَهُ الأثيرة تحشرُ منقارها في منقار أحد الفرخَين، لعلَّهُ رحَّال الجديد، كأن أُمَّه تُجبِرُه على الأكل. جسدُ فيروز يهتزُّ بعُنف تبذُلُ كلَّ ما في وسِعِها لتودعَ سائِل جوفِها في جوفِ الصَّغير. الفرخُ يُحرِّكُ جناحَيه الورديَّين العاريين، إلا من زغبٍ أصفر، كأنما ينازعُ ويلفظُ أنفاسه مُستفرغًا روحه..

#### «اتِّكاءُ رجاءٍ على صُدفت»

لم أكُف التفكير في إخوتي ساعةً بعدما رحل بهم والدي الذي صارَ يعود بمفرده بين حين وآخر. أثر الهم يعودون؟ أُمِّي في المطبخ تعملُ صامتة، وغناؤها لم يعُد. تردِّدُ أحيانًا ترنيمةً تتخللها تنهُدات وأنَّات. فايقة مع ابنتِها تنظفان الحوش وتعلِفان الغَنَم والطيور. أنا مستلقٍ في زاوية البهو، في مكاني الأثير أسفل الشلَّم أُحدِّثني وأنظر إلى صورة والديَّ وإخوتي في الجدار. أتذكَّر وقتَ قام والدي بتعليقِها. سألته أين أنا؟ لم يكترث لسؤالي.

أُشيح ببصري عن الصورة، وذكرى يوم تعليقِها، وأُعاود السؤال. أثر اهم يعودون؟ ولأن أحدًا لا يملك إجابةً كنت أربطُ أمنياتي بالصُّدَف



مضمونة الوقوع. سوف أعدُّ إلى عشرة، وإذا ما قرقعت الأواني في مطبخ أُمِّي؛ يعودُ إخوتي ذات يوم.

واحد.. اثنان.. ثلاثة..

يرتفع هدير الماء في المطبخ. أتباطأ بالعدِّ.

أربعة.. خمسة.. سِتَّة.. سبعة..

تُصدر الأواني قرقعةً تختلس مني ابتسامة اطمئنان. أطمعُ بمحاولة أُخرى تُبدِّدُ شكوكي تقطع بالآمالِ مخاوفي.

أسألُني مرَّة أخرى: أتراهُم يعودون؟

واحد.. اثنان.. ثلاثة.. أربعة..

أُرهِفُ السَّمع أُصغي. لا شيء. أواصل العدُّ.

..ثمانية وتسعون.. تسعة وتسعون.. مئة!

منوال

.. الطقسُ ما زالَ بارِدًا. أمعنَ النظرَ في الفرخَين المرتعشين، بودُه لو يحملهُما إلى داخل غرفته يمنحهُما شيئًا من دفء، لكن الغرفة باردة أيضًا!

# «إمدادُ الوَهْم ذخيرةَ اليأس»

كانت زيارة والدي الأولى، على ما أذكر، بعد أسابيع مُذِ حمَلَ أمتعت ورحل تهلّ أمني نفسي بأن أمتعت ورحل تهلّ أمني نفسي بأن يكشِف الباب عن أربعة أرباعٍ لِـ عزوتي الغائبة. ألقى والدي السّلامَ من دونٍ أن ينظر إليّ يسـألُ عن أمي. أشـرتُ له صوبَ حُجرتها، في



حين رحتُ أجري نحو البابِ أتوسَّلُ إدراك بُغيَتي. لم يكن وراء الباب سوى حمار يحملُ سِلال التَّمرِ وأكياس الدَّقيـق والحبوب جاء بها والدى، من السُّوقِ القريب، تأدية واجبٍ لا أكثر.

وقفتُ وراء والدي عند عتبة باب حجرة أُمِّي. كانت مُغمضة العينين صفراء شاحبة هدَّها المرض. لم يبدُّ لـ غمَّازةِ خدِّها الأيمن أثر. انتبهتُ لِقِصَر شَعرِها، مفروقٌ في المنتصف، ينسدِلُ إلى ما دون شحمَتَى أُذُنِيها الخاليتين من الأقراط. عمَّتي تزورنا باستمرار مُنذ مرض أُمي. تقرأُ القرآن من دونِ صَوت وتنفئُ قُرب وجهِها. فايقة إلى جوارها تُزيل الكمَّادات عن جبينِها. تعصرُها وتُغطِّسُها في الماء مرة تلو أخرى. همست أُمي، بصوتٍ لا أعرفُه، من دون أن تفتح عينيها. أنت جئت؟! اكتفى والدي يجيبُها سؤالًا وهو يطوف ببصره أرجاء الحُجرة. كيف أنتُم؟ والدي لا يسأل عني وعن عمَّتي إنما يُحدِّثُ أُمِّي بصيغةِ الجمع، من دون أن ينظر صوبها بعينيه الحزينتين، تاركًا مسافةً بينه وبينها تُجنَّبُه الاقتراب. تجاوزت أُمِّي سؤاله بسؤال. هل جئت بالصِّف ر ؟ يُفلِتُ والدي ما يُشبِهُ ضحكة. صغار ؟! لم يعودوا صغارًا. التفتَ إلى يُشيرُ بذقنِه. لديكِ ولدك الأشهل، صغير لن يكبرُ أبدًا. لم ألتفت إلى قولِ والدي، ولم يعُد السؤال القديم يؤرِّقُني؛ لماذا تركنى؟ بقدر ما كان صوت أمى الجديد يشغلني. تُفلِثُ أنَّة. يتنهَّد والـدي. لا ينظرُ ناحيتها وهو يقول بحزنٍ فشـلَ يُداريه. اتر كي فراش المرض، فإنه لا يمنحك إلا أقصر الطرق إلى الموت. فتحت أمي جفنيها بصعوبة. نظرت إليه تكُزُّ على أسنانها. لفظت عينها دمعةً كأنما تبصقُ في وجهه. بترت أطراني.. بترت أطراني يا أزرق. أشارَ والدي



نحوي وهو يُجيبها. ما زال قلبكِ في صحةٍ جيدة. تقتربُ عمّتي منه تُحدِّثه عن أُمّي هامِسة. قصّت جديلتيها ناذِرةً لا أُطيلهُما إلابهم! قالت زوجتك عن جديلتيها وهي تُمسك بالمقص. هذه لِ غادي ورابحة، وهذه له عوّاد وسفّار. تململ والدي في وقوفِه. دموعه تبدو نشازًا في تعابير وجهه القاسية. استدركت عمّتي تقول: زوجتك في حاجة إلى مستشفى. استدار يُنادي فايقة، تتبعه تُنزِل حمولة الجمار. تُطبِقُ أُمِّي جَفنيها. تجمعنا الجّنة يا فريخات القلب. نظرتُ إلى السّقف أضُمُ كفّى إلى بعضِهِما أسفل ذقني. يا رب!

مضيتُ إلى المطبخِ كأنما أتوسَّل جُدرانه أن تمنحني صدى لصوتِ أُمي الذي أعرف. أقتعِدُ كرسيًّا خشبيًّا قصيرَ القوائم، أتذكَّر أشي، حينما كانت في صحَّتِها، في موضِعِي تغسلُ ملابِسي قبلَ الشُّروق. لطالما كانت تُغني بصوتٍ رخيمٍ يتسلَّلُ في ردهات البيت العربي:

نحت أنا لَو أبرا، نوح الحمامة، نحت أنا لو أبرا ما يطيق الصّبرا، يا مَلّ قلب، ما يطيق الصّبرا

سألتُها ذات يوم. أمِّي! لماذا ينوحُ الحمام؟ تجاوزت سؤالي. عدني ألا تغيب أنت أيضًا يا منوال، وإن غبت فكُن مثل حمام الدَّارِ لا يُطيلُ غيابًا. لذتُ بصَمْتي قبل أن أُجيب. أعِدُكِ. أستطردتُ. لماذا ينوحُ الحمام؟ ابتسمت لي مُضَيِّقةً عينيها تُفكِّر. أجابت. اسأله! وكلَّما ذهبتُ إلى الحَمَامِ في السَّطحِ أسألُه سببَ نَوحِه، ألجمني سحرُ هديلِه عن السُّؤال.

خرجت من المطبخ الأخرس. لا أحد غير قُطنة يُنصِتُ إلى



شكواي ويُصغي إلى كلماتِ خوفي على أُمِّي ومُقتي لوالدي.

ركضتُ إلى حوش الغنم حيث فاتنتى، بنت فايقة، تُقعى أرضًا تكشِفُ عن ساقيها المنفرجتين. تخلِطُ الحبوبَ في وعاءٍ كبير؛ ذُرة، شعير، حبَّات حُمُّص وبذور دوَّار الشَّمس. أحملِقُ في تفاصيل جسدِها من وراء الباب الموارب. يدفعُني الفضول لاكتشافِ غير المألوف في جسدي. أغيبُ مع اتِّساع فتحة ثوبِها عند الصَّدر. أُمعِنُ النظرَ أبحثُ عن شاماتٍ أربع تجمَّعت فوق نهدِها الأيسر. أنا أُحِبُّ قُطنة. هي تدري. هي تمنحني شيئًا مما أصبو إليه نظرًا. مُتعة اكتشاف جديد. تُحب «العبدة» يا عبد؟! التفتُّ إلى صاحبِ الصّوتِ ورائى. كان والدي يبتسمُ حانِقًا. مردُّ «العبَدةِ» إلى عبدٍ يأويها! راحَ يتظاهر بأنه يعدُّ أوراقًا نقدية بين كفَّيه. ما اشتريتهُما من أجل شيء إلا خدمتكما! كانت كلمة عبدٍ مألوفة مثل أي كلمة دارج استخدامها كلَّ يوم، هي سِمَةُ أولئك الذين يشتريهم والدي، كما يقول، بحُرِّ مالِه. غير المألوف هو أن يكون هناك عبدٌ جديدٌ، لا أعرفه، ينافسني حظوة قُطنة، تميلُ إليه، يأخذها بعيدًا. لماذا تصيرُ كُلِّ الطُّرُق إلى فراق؟

عاد والدي إلى جزيرتِه قاطِعًا وعدهُ بزيارةٍ في أجل لا يُسميهِ أبدا. قرفصتُ أسفلَ السُّلَمِ ألوذُ بضيق المكان كأنما أقتربُ مني أكثر. تهجِسُ أشياء في صدري. سوف تُشفى أُمِّي، تعودُ أطرافها الأربعة كما كانت، وتبقى قُطنة قريبة دائمًا. ضممتُ ساقيَّ إلى صدري. أسندتُ جبيني إلى رُكبتَي مُغمَض العينين أهمس بتعويذة حمام الدَّارِ وأفعاها مثلَ صلاة. أُكرِّرُ القول أُغذي إيماني أتكئ على أوباتٍ ألِفتُها. عودة والدي زائرًا. استقرار المراكبِ الخشبيةِ تُعانق أرصفة المرسى بعد



رحلاتِ أسفارٍ طويلة. طلوع الشّمسِ تقذِفُها أمواج الشُّروقِ بعد غابها في الصّحراء القصيّة غربًا. بزوغ نجم سهيل بشيرُ المطر كُلِّ عامٍ في أوانِه. عودة أسراب الطيور المُهاجرة؛ الهُدهُ دوالخُضَّيري وأمّ سالم والحمَّامي والرُّماني والقويع تنشُر أصواتها وألوانها ربيعًا، تبني أعشاشها وقت تلفظُ الأرضُ كمأها الذي أُحِب. مِزاج الشّمسِ حينما يلين وتحنو على الكائنات على غير عادة، اخضرار الأرض بفعل أوراق الحميزان وتفتُّح بتلات النُّوير كأن شُموسًا صغيرة تحمِلُها سيقان دقيقة داكنة الخُضرة تكسِرُ يبسَ البرِّية. حتى أُمّ علي، تحسوقتي الحمراء المرقطة، كائني الأثير، لا تُطيلُ غبابًا ولا تتخلَّف عن موعِدِها تصحبُ فراشات الرَّبيع، تزورُنا تُكمِلُ ألوانَ لوحةٍ إطارُها قوسُ المطر.

نشَّت هواجسي روائحها المحبَّبة؛ خُزامى، تربةٌ رطبة، أريجٌ عُشبيٌّ وفوحُ لِقاحٍ و.. أزكمت أنفي رائحةٌ أفلتَها جسدي أنستني صورًا غصَّ بها رأسي. رحتُ أضرب الهواء حولي وعيني صوبَ باب حوش الغنم خشيةً مرور قُطنة. هربتُ راكِضًا إلى المطبخ.

منوال

.. اقتربَ منوال من نافِذتِه المفتوحةِ مُحترسًا. استدار ببطءٍ يواجِهُها بصدرِه. كان مؤمنًا بأنها سوف تحمي صغيرَيها وقد خرجا من البيضتين وتعرَّفت إليهما وألِفتهُما. مدَّ كفَّهُ مبسوطةً بفُتات الخُبز. طارت فيروز. بهتَ الكهلُ. تعالى! ..



# «كُلُّ الألوانِ أزرق»

سنوات مضّت على فجيعةِ المرسى، وأنا أكتُب وأكتُب، وأكتُب، وأكتُب، وأكتُب، وأكتُب، لا جدوى. أنا الذي أقنعتُني بالتداوي بالكتابةِ، انصرفتُ عنها، صرتُ أحمِلُ كُرَّاسة الرَّسمِ والألوان إلى ساحِلِ الفقدِ، أمضي أوقاتي أرسمُ ما يُشبِهُني وأرفعُ اللوحاتِ أواجهُ البحر. كُنتما تُوجبًانِ ما أرسمُ، ما بالكما لا تُجيباني. الله! حلوة يبُه. يمرُ الناسُ مِن حولي، تُراوح ملامِحُهُم بين خوفٍ وشفقة. يهمسُ أحدُهُم لصاحِبَتِه. مِسكين، مجنون. أُخفِضُ ذراعَيَّ أتملَّى في اللوحةِ الزَّرقاء. رؤوسٌ مُزدوجة وعيونٌ جاحِظة وأطرافٌ مبتورة، هذا لا يُشبِه ما كنتُ أرسمهُ للصَّغيرين. هذه رسومٌ مُنفِرةٌ تُشبهني أكثر مما أبدو عليه. أُدير للبحرِ ظهري. يتناهى إليَّ صوتُ منيرة مِن أمسٍ بعيد. ال كض. ال كض يا جبان! أُطأطئ. حتى الرَّكض لم يعُد مُمكِنًا يا منيرة. سوف أركض، لو أن الرَّكضَ يُفضي

منوال

.. اقتطع الكهلُ جزءًا من الخيط، عقدَ طرفَهُ في منتصف دبُّوسِ شالِه قبل أن يحبو نحو دكَّةِ النافِذة. حمَلَ أحدَ الفرخين في كفَّه يتحقَّق من جنسه.

# «الأسماءُ عَتَباتُ الخُلود»

استلقت منيرة على ظهرها في سرير العيادة مكشوفة البطن. لِحافُها الأبيض يُغطي ساقيها. راحت المُمَرِّضة، التي صارت تعرِفنا



لكثرة ما تردَّدنا على العيادة، تدهنُ بطنها بمادَّةٍ مُزَلِّقةٍ أثناء ارتداء الطبيبُ قفَّازًا أزرق يُمسِكُ بجهازٍ بحجم قبضة اليد، يُمرِّرُه على بطنها ببطء. رحنا نُحملِقُ في الشَّاشةِ إلى يسار السَّرير، نتطلَّعُ لمعرِفة جنسِ ما تُخفيه في أحشائِها.

كان مجيءُ التوأمين بعد سنوات انتظار وتدخل طبّي ومُلازمة منيرة السَّرير بمنزِلة مكافأةٍ لم نكن نحلم بها، نحن اللذان ما حلمنا بأكثر من مولود؛ ذكرًا كان أم أُنثى، لا يهم. طفرت الدُّموع من عيني منيرة وهي تُعانِقُني وقت أخبرنا الطبيب أوَّلَ مرَّةٍ بحملِها. لن أتحرَّك من فراشي إلى حين ولادتي. قالت وهي تعصرُ كفَّي. غالبتني دموعي وأنا أُفكر في حياةٍ مُقبِلة. سوف أبقى إلى جانب الفراش وأكون أطرافكِ الأربعة. تحشرج صوتي وأنا أُحدِّثُها وفي خلدي صورة أمي على فراش المرض تلومُ والدي. بترت أطرافي! كنتُ أشعر بعناقي على فراش المرض تلومُ والدي. بترت أطرافي! كنتُ أشعر بعناقي عائلة كانت.

منذُ دخول منيرة شهرها الرَّابع ونحن نتردَّد على العيادةِ لمعرفةِ جنس التوأمين من دون فائدة. اتخذَ كلُّ منهُما حرفًا على الشَّاشةِ المغبَّشة. A وB. سَرَت قشعريرةٌ في جسدي وقت أسمعنا الطبيبُ خفق قلبَيهِما في المرَّة الأولى. يبدوان في صِحَّةٍ جيدّة. حالَ الحبلُ السِّري دون تيقُّن الطبيب. لعلَّ A ذكرًا، أو رُبَّما ذلك الشيء المُتدلي لا يعدو كونه جزءًا من الحبل السِّري. الأشياء ليست كما تبدو دائمًا. يضحك. يُواصل تحريك جهازِه يُحملِقُ في الشَّاشة. يستحيلُ تحديدُ بخس B وهو مُطِبقٌ فخذَيه على شيئه. خرجنا من دون إجابة. لفَنا جنسًا



الصَّمتُ في السَّيارةِ ووجيبُ قلبَينا يُحاكي خفقَ الصَّغيرين في رأسَينا. في الزِّيارةِ الثانية استمرَّ  $\mathbf{B}$  في إخفاءِ عُضوهِ بين فخذَيه المُطبقين في حين أدار لنا  $\mathbf{A}$  ظهره.

كانت تُزعِجُني الإشارة لهما بحرفين كأنهما أي شيء، وكنتُ أنتظر بفارغ الصبر التعرّف إلى جِنسَيهما لأستعيض بالاسم عن الحرف. في زيارتنا الثالثة للعيادة صار الأمرُ أكثر وضوحًا. ضجك الطبيبُ يُشير إلى ما بين فخذَي أحدهما. ذكر كما هو واضح. التفتت إليّ منيرة باسِمة وقد تخصّلت عيناها واحمرَ أنفُها. رحتُ بنظري أمعِنُ التحديق في الشّاشة. همستُ. رحّال! قرّبَ الطبيبُ سبّابته إلى ما بين فخذَي الجنين الثاني. التفت إلينا يسأل كمن يُجيب. واضح؟ من بنخرطُ في بكاء. ابتسمَ الطبيبُ في حيرةٍ عاقِدًا حاجِبَيه يسألُها عن تنخرطُ في بكاء. ابتسمَ الطبيبُ في حيرةٍ عاقِدًا حاجِبَيه يسألُها عن حالِها وقد علِمَت بما كانت تجهل. كيف أنتِ الآن؟ أجابتهُ. زينة. حالِها وقد علِمَت بما كانت تجهل. كيف أنتِ الآن؟ أجابتهُ. زينة. لمعت الكلمة في رأسي واستطعمت لفظها وأنا أقول: الولد رحّال، والبنت..

منوال

زينة.. زينة! ردَّدَ منوال وهو ينشج.

.. تسمَّرَ أمام مِرآتِه. أفزعته صورته على وجهِها وهو يُحدِّقُ فيها. من أنت؟! ها؟! أطالَ النظرَ في انعكاسِه. بشرتُه شاحِبةٌ داكِنة وهالات سوداء تحيط عينيه الحمراوين بلونِ الدَّم، وشعيرات رماديَّةٌ طالتَ في



ذقنِه. رفع كتِفَيه نافِخًا صدرَهُ عاقِدًا حاجِبيه. أطبق جفنيه، ثُمَّ باعدَ بين فراعَيه يضرِبُ بهما الهواء كأنه يُحلِّقُ مُبتسِمًا. صارَ يذرُع الحمَّام يدورُ مُغمِضًا عينيه. حمامُ الدَّار لا يغيب.. لا يغيبُ يا أزرق.. غروووغ!





صباحٌ رابع 157







«..نهض عن الأرضِ. وقنفَ على أطرافِ أصابعِ عنظرُ بعيدًا. ابتلعتهُما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أخذَ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه على طرفِ ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

جاء كابوسُه صامِتًا إلا من نداءاتِه للصَّغيرَين، وصوتُ نغم قديم يُراوحُ بين هديـل ٍ وأغنيـة تتردَّد في ردهات البيت القديم. شَخَصت عيناه ينظرُ إلى سقفِ غرفتِه. أمي ؟! ..

«لوعتٌ بهيَّت»

صوتُها شجيٌ عذب. يتسلَّل من المطبخ القديم. ينتشر في البهو غير المسقوف يُصافِح النسمات الباردة. أطلُّ من السَّطح على بهو البيت شارِد الذِّهن. أمي لا تتحدَّث كثيرًا. أمي تُغنِّي دائِمًا. أُنصِتُ إلى صوتها في حين هديل الحمام يتزايد من حولي. أُمرِّرُ نظري على الأشياء الصامِتة في بهو البيتِ العربيِّ القديم. جرَّة الماء في الزاوية. بساط الحصير. الصورة العائلية الناقصة في الجدار. صندوق من خشب الصَّاج مُطعَّمٌ بمسامير ونقوش ذهبية يستريخ فوقه وعاءان؛ ليبس التَّمرِ أحدهما والآخر للخلّ. سجَّادة وثوب صلاة. مسافِد صوفيَّة ومنقلة فحم وقِدرٌ معدنية، وبئر مجنونة تمنحُ ماءً عذبًا متى ما اشتهت وماءً مالحًا إن تعكَّر مِزاجُها.



كلُّ الأشياءِ صامِتةٌ في البهو تُنصِتُ إلى غناء أمي. أغمضتُ عينيَّ أُمعن الإصغاء:

لو رجع مضنوني، نذرًا عليّ، لو رجع مضنوني 
ثُمَّ أُعيِّد شهرا، وأصوم عامين، ثُمَّ أُعيِّد شهرا 
نحت أنا لو أبرا، نوح الحمامة، نحت أنا لو أبرا 
لم أعُد أسأل نفسي ماذا تقول الأغنية؟ لماذا تنوحُ أمّي؟ لعلّها 
تبرأ من ماذا؟ ومِمَّ ملَّ قلبُها الذي لم يعُد يطيق صبرًا؟ كنثُ أُصغي إلى 
الصوت وحسب. غناءُ أمي يُشبه بكاءً شجيًّا. فتحثُ عَينَيَّ. التفتُ إلى 
الحَمَامات المنتشِرةِ في السَّطح. لماذا تُغني أمي دائِمًا؟ مرَّت واحدةٌ 
من فوقي تُلقي إجابتها: اسألها! مضيتُ أُسرعُ الخُطى نحوَ السُّلَم. 
منوال

.. استدار يُطلُّ بنصفِ وجهِه. يُطيل النظر إلى فيروز المنشغلة عنايةً بصَغيرَيها. الأُمومة أمرٌ عظيم. ولكن! لماذا تخافُ الأُمهات؟ أنا أكره الخوف. هو لا يتذكَّر من أُمّه إلا صوتها؛ غناءً أو خوفًا..

# «الغناءُ زادُ الرُّوحِ فِي الأيام الحزينة»

وقفتُ عند باب المطبخ أحملُ سؤالًا حمَّلتني إياهُ الحمامةُ لأُمِّي. لماذا تُغنِّينَ دائِمًا؟ همَمتُ أتجاوز عتبة البابِ دخولًا لولا خِشيَتي من أن أقطع غناءً أُحِبُّه. أجَّلتُ سؤالي. رحتُ أُصغي. أُمعِنُ النظرَ في تفاصيل أُمِّي مُنفرِجة السَّاقين أمام الثيابِ المنقوعةِ في طستِ الغسيل. ترفعُ صينيةً نُحاسِيَّة، كأنما تمسِكُ دفًا، تضربُ على ظهر الصينيَّة



بإيقاع منتظم. بدَت في عالم آخر بعيد. ثوبها واسِعٌ دائِمًا أسود، يرتفعُ إلى منتصف ساقيها الملطَّختين بالرغوة. شعرها مفروقٌ في منتصف رأسِها. جديلَناها طويلتان تنتهيان عند خاصِرتها. أغيبُ في ملامِحِها؛ دِقَّة أنفها، غمَّازة خدِّها الأيمن وقت تبتسِم، اتساع جبينها وانحناءة حاجِبَيها. تتمايل بجذعِها كالغائبة عن وعيِها، مُغمِضةً عَينَيها، تهزُّ رأسها تجاوبًا مع ضرباتها على الصينية ولحن أغنيتها الشَّجي. تُغني كأنما تنشُر سِحرًا في المكان الموغِل صمتًا يُصغي إلى غناء المرأة الحزينة. كيف للحُزنِ أن يتَّخِذَ من الجَمالِ ثَوبًا على هذا النحو من السِّحر؟! وكيف للحزنِ إياه أن يُسقِط أُمِّي، بعد ذلك، طريحة الفراش؟ عبِّروا مضنوني، يا أهل المراكِب، عبِّروا مضنوني

يا نظير عيوني، ودَّعتك الله، يا نظير عيوني المحابة المصرفتُ عن فكرةِ السَّوّال عن سببِ غنائها، ما دامت الإجابة عند أهل المراكِب. انبثق في رأسي سؤالٌ آخر. هل يعبر إخوتي البحرَ عودةً مع أهل المراكِب في الأغنية؟ أحسَستُ بحاجةٍ مُلِحَّةٍ للحديث، لكنني لا أنوي قطع غِناء أمِّي التي بدَت لي كأنَّها تُمارِسُ طقس عبادة. لا أحد يُبادلني الكلام في البيتِ القديم. أدرتُ ظهري لأُمِّي الغائبة في مطبخِها. ردَّدتُ في سِرِّى: قُطنة.

منوال

.. عيناه مفتوحتان على البعيد لكنه ينظرُ إلى ما يومِضُ في رأسِه؛ سفينة عملاقة توليه مؤخِّرتها تمضى مُبجِرةً عند تلاقي الزُّرقَتين..



# «فتقٌ في ثوب حقيقةٍ ورُقعةُ كَذِب»

أشتاقُ إلى الألوان في ثيابِ أُمِّي. مسحت ابنة فايقة على رأسى وهمي تُنصِت إلى بوحي. مضى وقتٌ طويلٌ وأُمِّي تلبسُ السَّواد ولا تحلُّ جَديلَتِها، تنوحُ مثل الحمامةِ في أُغنيتها وتتحرَّى خبرًا معَ أهل المراكِب التي تعودُ في كُلِّ مرَّةٍ من دونهم. نظرَت قُطنة إلى عينيَّ صامِتة. متى توقِفُ أُمِّي غناءها الحزين وترتدي الألوانَ ثانيةً؟ قُطنة لـم تزَل تنظرُ إليَّ، لكن بشيء مِن حُزن. هربثُ بنظري عن نظرتها مُطرِقًا. أمسكتُ بعودِ برسيم يابس. رحتُ أرسمُ خطوطًا في التُراب بين قدَميّ. منوال! لن تعود أُمَّك كما كانت إلا بعودةِ إخوتك؟ اغرورقت عينايَّ. وهَل يعودون؟ نهضتْ تنفُضُ الغبار وأعوادَ البرسيم من ثوبِها. ألست تقول إن حمَّام الدَّارِ لا.. لم أُمهِلها تُكمِل. أنا لا أقول! قطَّبَت حاجِبَيها تستفهم. أشرتُ إلى صدري. شيء مُنا يقول. أسئلتي لا تكفُّ حركتها في رأسي. لماذا غادر بهم أبي ؟ تخصّرت وهي تنظر إليَّ مُشفِقة. أبوك؟! اندفعتُ أُلقى بسؤالٍ آخر. لماذا لم يأخذني معه؟ أطلقت زفرةً طويلة أعقبتها بـ بقاؤك مع أزرق مُرٌّ، وطردك أمام الناس أشدُّ مرارة! لم تُمهلني أفوه بكلمة. أولتني قُطنة ظهرها مُبتعِدةً. رحتُ أُحدِّقُ فيها وهي تتمايل شارِد الذِّهن.

منوال

.. ارتمى بظهره على سريره وأطالَ النظر في السَّقف. لماذا أنت صامِتٌ هكذا؟ ها؟ أنت تعرف كلَّ شيء.. كلَّ شيء. أغمضَ عينيه.



«اسمُها فيروز»

فتحتُ عينيَّ بصعوبةٍ بسبب جنون الغبار. أخذني والدي معه إلى المقبرة فورَ عودتِه من الجزيرةِ مُضطربًا. أخوالكَ ينتظرون. من الذي مات؟ لم أسأل. أحكمَ والِدي لِثام وجهه. حثَّ خُطاه نحو رجالٍ يمضونَ نحو وجهة مسرعين. كنت أدري أنه يومٌ صعب مُذ أخبرتني بئرنا المجنونة بِمِلحِها فجرًا. أين إخوتي ؟ سألته. يقطعون البحر عائدين، سوف يلحقون بنا. أجمابِ من وراء لِثامِه. سألته. ألن نزور أُمِّي في المستشفى ؟ لم يُحِر جوابًا. الصَّحراءُ ساكِتة إلا من صفير الرِّيح وعزيف الرِّمال وحفيفِ أشجار السِّدر المنتصبةِ بين شواهِد القبور. وقفتُ أفركُ عينيَّ الحمراوين وطعمُ الغبارِ في شفتَى. تخلَّفتُ عن الجمع أمامي. الرجال يحمِلونَ نعشًا، يخوضون في الغُبار، يمضون نحوَ تلِّ صغير. بالكاد أُميِّـزُ والــدي مِـن بينهم، بنحولِهِ وطول قامتِه، رغــم لِثامِه. أنزلوا النعشَ قربَ حُفرةٍ وراء التلِّ. أدرتُ ظهري إلى الجنازة أنظرُ إلى السَّماء. قيل لي إن مَن يموت يمضي صعودًا إلى الزَّرقةِ هناك. من قال لي ذلك؟! لا أدري كم مكثتُ في شرودي حتى نبَّهني أحدهم مُناديًا: يا ولدا مضيتُ نحو الرِّجال. راحَ بعضُهم يُفرغُ دلاءَ ماءٍ على التَّلِّ الرَّملي. كنتُ صغيرًا، وهي مرَّتي الأولى في المقبرة. أنظرُ إلى أحشاء القبر وقد صارت تلًّا. قريبًا يعود ثانيةً إلى الأسفل ويُسَوَّى سطحُ القبر بالأرض وينتهي كلُّ شيء. انحني رجلان يخلِطان الماء بالتُّراب، يعجِنان الطِّينَ، يصنعان كرياتٍ يُناولانها والِدي في الأسفل يرُصُّها حولَ جسدِ ساكنةِ القبر. مدَّ أحدُهُم عصا المِسحاة إليه يعاونه على الصُّعود ما إن فرغ من عملِه. أحدُ الرجالِ يُنبِّتُ ورقةَ كرتون تحمِلُ كلماتِ كنتُ أصغرَ من أن



أفقه حروفها. الورقة الكرتونية بعد ساعاتِ صارت شاهِدًا رخاميًا وقتَ عدتُ مع والدي إلى المقبرة. كان يحملُ الشاهِدَ الرُّخامي يمضى بين القبور مُتلَثِّمًا. أبطأً خطوَهُ قبل أن يتوقف على مبعدةِ أمتار من القبر وأنا أطأطئ وراءه. دفعني توقفه المفاجئ لأن أرفع رأسي أتطلُّع لما يجري. الغُبار يلفُّ كُلَّ شيء. بالكاد أُميِّز ثلاثة رجال ملثمين وامرأة ترتدى السوادَ تُغطى وجهها بجزءٍ من عباءتِها، يُقعون حولَ القبرِ في صمت. مضى والدي صوبَ الأربعة. أزالَ ورقةَ الكرتون، انحنى يثبُّتُ الشاهِدَ الرخاميّ مكانها في التراب، وكأنهم غير موجودين. اكتفى يهمسُ وسط انشغالِه: تأخرتم! تأخرتم كثيرًا! أفلتَ الرِّجالُ شهقاتٍ يعاندون بها بكاءً في حين خارت المرأةُ في نشيج مرير. نهضَ أحدُ الفتية، يبدو الأكبر، يُصفِقُ كَفَّيهِ يُزيل غبار القبر العالِق فيهما. أوما للشابّين والفتاة قبل أن ينصرف. تبعـهُ الثلاثةُ مُطرقين. جعلتُ أُراوحَ نظري بينهم وبين والدي وقد تأكد لي من يكونون، ولكنني سألت: من يكونون؟ أجابني بغير اكتراثٍ وقد فرغَ من تثبيت شاهِد القبر: حمام الدَّار.

كنتُ أُطبِقُ قبضتي الصَّغيرةَ على ثوب والدي أثناء عودتنا وأسأله عن الحروف السَّوداء على صدرِ الشاهِد الرخامي. أجابني بآياتٍ من القرآن الكريم وهو يواصل المشي بين القبور؛ ينا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئنَةُ الْرَجِعي إِلَى رَبِيِّكِ رَاضِيةً مَرْ ضِيةً. أمسكَ لسانَهُ عن بقية حروف نُقِشَت أسفل الآية. أحكمتُ اطباق كفِّي على ثوبِه وأنا أشدُه. ماذا بعد؟ أسرعَ مشيته وهو يُفضي كأنما يهربُ مني: فيروز ماضي حمدان. سقطتُ على ظهري أُغمِضُ عينيَ على زُرقةِ السَّماء المغبرة.

.. بسط كفّه أمام وجهِ كاشفًا عن حبوب الشّعير. أخذ يتشمّمها بنفَس عميق. سَرَت رعشةٌ في جسده. نظرَ إلى صورتِه في المرآة يتحقّق من كونِه هو. العروق الحمراء تنتشر في عينيه الشّهلاوين. بدأ لنفسِهِ شخصًا آخر. انحنى على كفّه المبسوطة ثانيةً يلتهِ مُ الشّعيرَ. يعاودُ النظرَ في المرآة وهو يطحن الحبوبَ بين أسنانِه وعيناهُ بلونِ الدّم. غرووغ!

\* \* \*





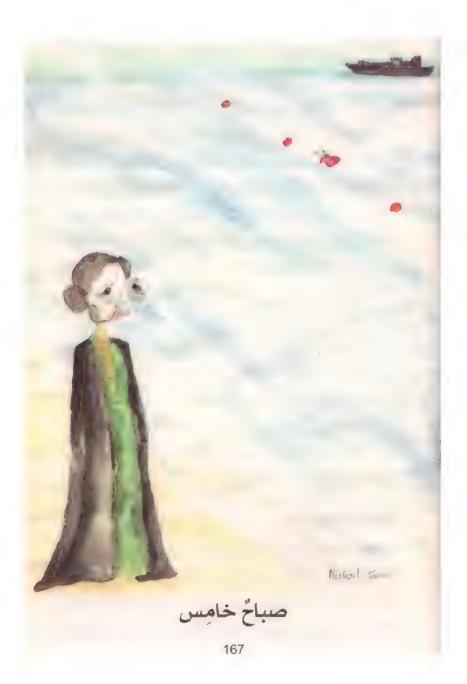





«.. اصفرً وجهُهُ وهو ينظرُ إلى غيابِهما الوشيك. أرادَ أن يمضي وراءهما في التيه الأزرق لعلَّهُ يُعيدهما إلى حُضنِه. نهض عن الأرضِ. وقف على أطراف أصابعه ينظرُ بعيدًا. ابتلعتهُما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أخذَ يُلوِّحُ بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبقَ أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون!».

#### .. فتحَ عينيهِ عن آخرِهما.

.. كأنه انتبه لتوه إلى صمت أيامِه، عزلته في وحشة المكان. مرَّرَ كفَّهُ على المساحة الفارغة من سريرِه البارد. وضع كفَّهُ الأُخرى تحت منامتِه الرَّمادية يُمرِّرُها على جسدِه.

.. مالَ على جانبِ يُمسِكُ بالهاتف. لم يعبث بأزرارِه يُهاتِفُ طليقته. بدا شاردَ الذهنِ يُحملِقُ في السَّماعة. أعادها إلى موضِعِها ثم راح يحدِّقُ في شرخ سقفِه.

#### «ويصيرُ الصَّمتُ جوابًا»

في الثالِثةِ عشرة كنت، أو الرابِعةِ عشرة ربما، أمضيتُ وقتًا طويلًا في حوشِ الغنم، مُندسًّا تحتَ لوحٍ من الصَّفيحِ أحطتُه بألواحٍ خشبيةٍ كنتُ قد شيَّدتُهُ مكانًا سِرِّيًّا، في غفلةٍ من عمَّتي التي تركت بيت عمِّي وانتقلت للعيش معي في بيتنا بعد وفاة أُمي. لعلَّها تدري بما يجري



وتغيض الطرف عن انتياصي في الحوش ساعات الظهيرة كلَّ يوم. تضمُّ ابنةَ فايقة ساقَيها إلى صدرِها إلى جواري تُنصِتُ إلى أسئلتي. أصحيحٌ ما يقوله والدي. قاطعتني بنصف ِابتسامةٍ تستوضح. مردُّ «العبدة»؟ أطرقتُ مُبتلِعًا إجابتي، أنظر إلى أخمصَى قدَمَيها الملطختين بالحِنَّاء. أزرق يعرف أن العبيد لايستقرون في مكان، يباعون ويُشترون مثــل أيِّ شــىء. كان بيتكــم يغــصُّ بالعبيــد الذيــن يتاجر بهــم، رجالًا ونساء. أطرقتُ. صحيح، أتذكرهم فيما يُشبه خُلمًا، صامتين، طردهم والدى من البيت، ولكن لماذا؟ أشاحت بوجهها صوبَ الباب المؤدي إلى البهـو وقالـت. كان غاضبًا على أحدهم، لا أظنك تتذكَّره، طويلٌ أشهل العينين أصلع أسمر. خالفه في أمرٍ ما رُبَّما، طرده وألحق به البقية. سألتها. وما شأن البقية ؟ لزَمَت صمتها قبل أن تقول. أزرق لم يعُد يُوجبُهم. زفَّرتُ بضيق. والدي لا يُحِبُّ أحدًا! ابتسمت زامَّة شفتيها بأسف وهي تهزُّ رأسها. أزرق يُجِبُّ أمَّك عِرزال. نظرتُ إلى شفتيها ساهِمًا وقد كستهُما صبغةٌ بُنِّيةٌ تُناوشُ احمرارًا. كيف اكتسبتا هذا اللون؟ ابتسمت كاشِفةً عن أسنانٍ بيضاء ثلجية. تدُسُّ كفَّها بين نهدَيها. أُطيلُ النظر في شاماتِها الأربع فوق نهدِها الأيسر. يُداهِمُني اضطرابي. تمدُّ لي كفُّها المُحنَّاة بقِطعةٍ نسيجيةٍ صغيرةٍ من الدَّيْرَم، لِحاء شبجرة الجوزِ الهندية. تفحَّصتُها. تُشبِهُ القرفة! هزَّت رأسها. ليست قرفة. رحتُ أَقلِّبُها في كفِّي. يُمكِنُكُ أَن تحتفظَ بها، قالت باسِمة. تشمَّمتُ رائحتها. أخفيتُها في قبضةِ يدي. كيفَ هُو َطعمُها؟ بهتت ابتسامتُها تنظرُ إلىّ. تذَوَّقهُ، قالت وهي تمعنُ النظر في عيني. أدنَـت وجههـا إلى وجهى. تسـارعَت دقَّات قلبـي فيما كنتُ أنظرُ إلى



شفتَيها الدَّاكِنتَين تقتربان. نفحَت رائحة الريحان في ثيابها. لم أُغمِض عينيَّ كما فعلَتْ إنما فتحتُ عينيَّ على وسِعِهِما. أحببتُ ما تذوَّقت؛ عينيَّ كما فعلَتْ إنما فتحتُ عينيَّ على وسِعِهِما. أحببتُ ما تذوَّقت؛ دَيْرِمًا كان أم شيئًا آخر.

ابتعـدَت بصَدرِهـا إلى الـوراء. النفتت إلى ثياب فايقة على حَبل الغسيل. جَفَّت ثيابُ أُمي، لعلَها تأتي في أي وقت.

منوال

.. أيــام ٌقليلــة وتطيران.. زينة.. رحَّــال.. عِداني بأنكُما لن تُطيلاً الغياب.

.. هرعَ إلى النافِذةِ مُسرعًا هذه المرَّة. طارَت فيروز. همَّ الصَّغيران يتبعانها. يقفان على حافةِ الدكَّة بقوائِمِهما الحمراء، يُصفِقان أجنحتهُما من دون أن تتزحزح أقدامُهُما قيدَ إصبع. يجفلان. .. أنا منوال.. ومنوال لا يُخيفُ أحدًا.. منوال ليسَ أزرق!

# «طلقة في صدر قُطنة»

كان ضُحى العيد. والعيدُ، كلُّ عيدٍ، بهجةٌ قبل عيدُنا ذاك. ما صارَ للعيدِ مذاقٌ حُلو مُذ صار ذكرى سنوية لحدثٍ أكرهُه. أكرهُني، يومَ اجتمع في بَهو البيتِ أفرادُ عائلتنا الكبيرة المُتشظية في كُلِّ مكان. أعمامي وزوجاتهم وأبناؤهم. لم يكُن في البيت إلا عمَّتي وفايقة وابنتها وأنا بطبيعة الحال. عاد والدي، مِن دونٍ إخوتي، من الجزيرةِ صباحًا ليستقبل إخوتهُ وأخواتِه وأبناءهم. اندسَّ قبل مجيء الزُّوار في حوشِ الغنم لنصفِ ساعةٍ قبل أن يخرُج مُتعرِّقًا يسألُ عمَّتي أن تُحمِّرَ لهُ حمَّامًا ساخِنًا.



تكدَّسَ أبناء عمومتي من الأطفال في إحدى زوايا البهو، مُقرفصين فى ثيابِ العيد، يعُـدُّون أوراقًا نقديةً، يتباهى واحِدُهُم بحصيلتِه من مال حظى به من الأقارب والجيران. امتدَّت جلسة الأهل ما يُقارب السَّاعتين أمضيتُها صامِتًا. حمَلَت فايقة زُجاجة دِهنِ العُودِ في يد، ومبخـرًا يتصاعـدُ مِنـهُ دُخان البخور في يدٍ أخرى، تطوف مُنحنيةً على زُوَّارِنا. التفت عمِّي الأكبر إلى إخوتِه مُفلِتًا ضحكةً مُجلجلةً أسفلَ شــاربه الأبيـض، يُقــرّبُ بكَفِّهِ دُخان البخورِ إلــى وجهِه وهو يقول. ما بعد العُود قعود! تضاحك الجميع إزاء إعلان انتهاء الزيارة وقتَ حرقِ البخور. لملمَت عمَّاتي عباءاتهنَّ قبل أن يصيحَ بِهم والدي ضاحِكًا. اقعدوا اقعدوا. أشارَ بيدِه صوبَ المسجِدِ القريب. لم يؤذِّن الظهر بعد! صاحَ بـ قُطنة المكسورةِ في المطبخ منذُ الصباح. العصير يا بنت! ظهرتَ قُطنة بثوبٍ لا يُشبِهُ العيد. مُطأطِئةً تحمِلُ كؤوس العصيرِ تغُصُّ رموشُها بالكُحل سائلًا. مضَتْ ثقيلة الخُطى تطوف على الزُّوار مُنحنيةً. دعانى والدي لأن أقتربَ منه. ربَّتَ على المقعد إلى جوارِه. جلستُ مُنكمِشًا. أمسكَ بِكَتِفَى يهمِسُ في أُذُني بما يُشبِهُ فحيحًا

لا اتِّساع عينيَّ ولا ارتعاشات جسدي أنجدتني من تلبية رغبة والدي المريضة. قرصَ زندي كأنما يهمُّ بانتزاع قطعة من لحمي. صِح بها! أخذ يتهجَّى الحروف هامِسًا في أُذُني: «ياك عبَـــدة!».

تُخالِطُه رائحة التَّبغ. صِح بالفتاة: «يالعبدة»!

نضحَ جسدي عرقًا غزيرًا وأنا أُراقبُ قُطنة مُنحنيةً تطوفُ بكؤوس العصير لا تزال. لم أقوَ صبرًا على احتمال الوجع في زندي. تحرَّرتُ مِنهُ وقتَ صرختُ متوجِّعًا بابنة فايقة. يالـ «عبدة»!



كأنما أُصِبتُ بِصَمه على نحو مُفاجئ. خرسٌ هبط على بهو البيت شَلَّ أَلسِنة الحضورِ الذي صارَ واحِدُهُم ينظُرُ إلى الآخر مُستفهِمًا. لم أجرؤ على القول، والدي هو الذي فعل، أُقسِمُ أنه هو، لكن الكلمة خرجت من فمي وكُلُّ زوَّار العيد يشهدون. لن أنسى وجه قُطنة وقتَ انهمرَ الكُحلُ سخيًّا على وجنتَيها، تنظرُ إليَّ زامَّةً شفتيها لئلا تُفلِت عبرة بكاء يفضحُ انكِسارها صُبحًا. لن أنسى وجه عمّتي تنظرُ إليَّ صاعِتةً تتفهم ولا تفهم. لن أنسى اعترافًا أوَّل من والدي وهو يخلعُ على رضاهُ هامِسًا: رجل!

لن أنسى نسياني لما حدث بين صرختي بِ قُطنة واستيقاظي من نوم لا أتذكر كيف بدأ أسفل السُّلَم. أيقظني جفاف ريقي. حسِبتُ ما جرى ليس إلا حُلمًا لولا رائحة البخور في بهو البيت تؤكّدُ لي. لم يكُن حُلمًا! منوال

.. يعقِدُ حاجبَيهِ يُضيِّقُ عينيه كأنما يبحثُ عن شيءٍ وراء البُخار السُمنبَعثِ من الماءِ المغلي. غطَّسَ كفَّهُ اليُمني في القِدر وهو يصيحُ بالصَّغيرَين. زينة.. رحَّاااال! أخرجَ كفَّهُ مُلتهِبَةً ثم راحَ يركضُ كالمجنون.

# «صمتُ على صمت»

ركضتُ إلى حَوشِ الغنمِ ورائحة بخورِ البهو تُزكِمُ أنفي. رائحةٌ مُحبَّبةٌ كانت، مقيتة صارت على نحوٍ لا أطيقه. وقفتُ لاهِنًا وسطَ الحَوشِ أصيح. تُطنة. تُطنة! ثيابُ فايقة مُعلَّقةٌ على حبلِ الغسيل. ثيابُ قُطنة لا. بحثتُ عنها في بيتِ الصَّفيحِ والخَشَب، الحمَّامِ الصَّغير



وكلِّ مكان. لا أثرَ إلا لقِطعة دَيْرَم تُشبه التي أحتفظُ بها، عثرتُ عليها بين البرسيم اليابس إلى جوارِ مكانِها على دكَّة الغسيل، غير تلك القِطعة النسيجية لا شيء! كأنما الفتاة لم تمُرَّ مِن هُنا ولم تخُطُّ ذكرياتها في هذا البيت قط! هَجِستُ بقول والدي. مردُّ «العبدة» إلى عبد يأويها! أجبتُني. كَذِب! صفعتني حقيقةُ أن لا مُسَوِّغ لبقاء قُطنتي في بيتنا. أنا لا أفهم كيف يُتاجر والدي فيما يكره! نالَ بُغيَتةُ اليومَ مرَّتين؛ كسَرَها في حوش الغنم صباحًا، وفي بهو البيتِ أمامَ الضيوف قُبيل الظهر. في حوش الغنم صباحًا، وفي بهو البيتِ أمامَ الضيوف قُبيل الظهر. قُطنة العبدة، ما الذي يُجبِرُها على البقاء؟!

ضممتُ ساقي إلى صدري وأسندتُ جبيني بين رُكبَتَي مؤمنًا برحيلِ ابنة فايقة. لا بأس، إيماني برحيلِها لا يعني كُفري بعودتِها. رحتُ، كأنما أصلِّي، أُردِّدُ. حَمَامُ اللاَّار لا يغيب. حَمَامُ اللاَّار لا يغيب. أحاولُ استفزاز صوتٍ ألِفتهُ ساعات ضعفي. ساعةٌ مضت. أكثر رُبَّما. شددتُ ذراعَيَّ حولَ ساقيَّ أتكوَّرُ على ذاتي أكثر، أُردِّدُ تعويذاتِ حمامِ اللَّارِ وأفعاها. أُرهِف سمعى أتحرَّى هاتِفًا مألوفًا.

منوال

أفلت صُراخًا، وهو يركُض كالمجنون.. قرَّبَ كفَّهُ الملتهِبة إلى وجهِه وقد تغضَّن جلدُها وتورَّمَ واحمرَّ.. دسَّ كفَّهُ في كيسِ الثلج وأغمضَ عينيه.. جلسَ على رُكبتَيه. مالَ برأسِه يُدنيه إلى سَيلِ الثَّلجِ على الأرض. أحاط فمه بكفَّيه وهو يهمِس. رَحَّال.. زينة.. أنا.. أنا آسِف.

#### «ضجيجُ الصَّمت»

صمتٌ لا قِبَلَ لي بِه. ما بالُ هاتِفي نائمٌ على يأسي لا ينطِق بما



أُحِب؟ ماذا يعني رحيل قُطنة؟ واحِدةٌ مِن أهلِ الدَّار كانت وينبغي أن تعود. رحتُ أُعَدِّدُ على أصابِعي حماماتٍ أعرفُها. أُمي، الحمامةُ الأُم التي غابت مكلومةً بغيابِ حماماتِها على غير موعد لقاء. الحمامات الأربع اللاتي لم يعُدنَ مُذ رحيلهنَّ إلا عوداتٍ منقوصةٍ لا تُطفئ ظمأ اشتياق. ما عادَ الصَّوتُ حاضرًا. ولم تعُد تعويذات حمام الدَّار وأفعاها تُجدي نفعًا. سقطَ شيءٌ في داخلي. رفعتُ جبيني عن رُكبَتَي أتلفَّتُ حولي تنهشني الريبةُ والصَّمت.

منوال

.. قصعة خزفية وقعت من الخِزانة وتهشَّمَت. تجاهلها. تناولَ بندقية صيد هوائية. مسحَ عنها الغُبار بِكُمِّ منامتِه. طوى سَبطانتها. نفخ فيها. ألقمَها طلقة ثمَّ هرعَ إلى غرفة نومِه.. هذه الحمامة غير جديرة بالحياة!

# «حمامُ الدَّار يغيب»

كنتُ مؤمنًا بوجود ذلك الصّوت، أردتهُ أن يكون موجودًا وقت أوشِكُ أن أفقد أملًا. صوتٌ هُنا في هذا الصّدر، رَطِبٌ يُلين صلابةً صمتِ اليقينِ في رأسي. غابَ إخوتي، غابت أُمِّي، وبقيَّ الهاتِفُ على قيد موتٍ مؤجَّل، جاءَ أجَلُه يومَ فقد قُطنة. ماتَ الصَّوتُ في داخلي. ذهبَ مثلما جاءَ هادئًا ساكِنًا. ذلك الذي لم أتيقَّن وجوده، رغم أنه موجود مثل شيءٍ أكيد، كان وقتَ غيابِ إخوتي وأُمي يبُثُني إيمانًا بعودةِ الغائب، وغابَ هو الآخر حامِلًا معهُ وعودًا كاذبةً يومَ رحيلِ بعودةِ الغائب، وغابَ هو الآخر حامِلًا معهُ وعودًا كاذبةً يومَ رحيلِ بعودةِ الغائب، وغابَ هو الآخر حامِلًا معهُ وعودًا كاذبةً يومَ رحيلِ بعودةِ الغائب، وغابَ هو الآخر حامِلًا معهُ وعودًا كاذبةً يومَ رحيلِ بعودةِ الغائب، وغابَ هو الآخر حامِلًا معهُ وعودًا كاذبةً يومَ رحيلِ بعودةِ الغائب، وغابَ هو الآخر حامِلًا معهُ وعودًا كاذبةً يومَ رحيلِ بعودةِ الغائب، وغابَ هو الآخر حامِلًا معهُ وعودًا كاذبةً يومَ لائتبه إلى



موت إيماني الذي لم يكُن إلا رغبةً مُلِحَة لمستحيل لولا الصّمت الذي احتلَّني على نحو مُفاجئ. ما الذي كنت أتحرَّى سماعَهُ ؟ رحتُ أُمعِنُ التفكير. لا شيء احاولتُ أن أتشبَّثَ بخيطٍ دقيقٍ سرعان ما انقطع. ذلك الهاتف القديم الذي كان يسُردد. الذتُ بصمتي أسالُني. يرُددُ ماذا؟! كان الهاتِفُ يمُدُّني بكلماتٍ لا أتذكَّرُها. سألتني أخيرًا.

أيُّ هاِتف؟!

منوال

.. أزاحَ قَدَميه ببطء إلى حافَّة الدَّكَة. ألصقَ ساقَيه ببعضمها. بقي ساعاتِ على حالِه تلك..

ثُمَّ..

حطّت زينة الجديدة على سعفة النخلة القريبة ثانية في حين لا أثر لـ رحّال الذي غيّبته الزُّرقة.. انسحب بهدوء إلى غُرفة مكتبه قبل الغروب. أسند رزمة أوراق على سطح المكتب، خطَّ عنوانًا لأوَّلِ فصل: صباحٌ أوَّل، ثُمَّ غاب في كتابته إلى حين أذان الفجر. تنبّه مِن غفلتِه. نظرَ غير مُصدِّق إلى ساعة الحائط، ثُمَّ إلى القلم بين أصابعه الملتهبة. وضع فوق المخطوط النَّاقص ورقة بيضاء صقيلة، وراحَ يخطُّ في زاويتها: نصٌّ لقيط.

غاب في المطبخ يُعِدُ قهوته، ثُمَّ أقفلَ إلى مكتبِه يكتبُ مُقدِّمةً لنصِّه الأُحجية:

«إلى هُنا يكفي هذا الهُراء!»..









«استيقظ مذعورًا إثرَ صوتِ ارتطام قريب. فتحَ عينًا واحِدةً ينظرُ ناحية الصَّوت وقد احتلَّ النُّور غرفته فجأة. ألفي توأميه في ثيابِ البحر وعَوَّامات الأكتاف، ينظُران إليه وَجلَين عند النافِذةِ والسِّتارة بين أقدامِهِما على الأرض. صاحَ بهما مُعنِّفًا. انتفضا. هو يقول هي. هي تقول هُوَ. جلسَ على حافةِ السَّرير يدعكُ عينيه. دخلت منيرة باسِمة. لم يقصِدا إسقاط السّتارة. دفعهما الحماس. أرادا إيقاظك وحسب. نظرَت إلى ساعة معصمِها قبل أن تُردِف. وعدتَهُما البارحة بأخذِهِما إلى البحر، هل نسيت؟ تسارع وجيبُ قلبِه إزاء سماع الكلمة. البحر؟ قال مستفهِمًا وهو يُبحلِق في ثيابِ الصَّغيرَين والعَوَّمات تُحيطُ أكتافهما. التفتَ لزوجته. وعدتُهُما نزولًا عنـد إلحاحِك ولكن. بترَ جُملته وأشارَ إلى صَغيرَيه بيدِه أن يقترِبا. نزَعَ العوَّامات من أكتافِهِما وأمرهُما بتغييـر ثيـاب السِّـباحة. أن نذهـب إلى البحـر لايعني أنكما سوف تنز لان إلى الماء! قال بحِدَّة. طأطأ الصّغيران اللذان أمضيا ليلتَهُما البارحة نومًا بثيابِ البحر والعَوَّامات. هزَّت منيرة رأسها آسفةً من دون أن تُعلِّق بكلمة.

على السَّاحِل المحاذي للمرسى، جلسَ ومنيرة ينظُران إلى التوأمين الجالسين يُشَيِّدان بيوتًا مِن الرَّمل وصخور البحر عند التقاء الماء باليابسة. بقيَ مُتملمِلًا في جلسيّه مُتأهِبًا لطارئٍ يخشاه. تُربِّت منيرة على رُكبتِه. لا بَبُالِغ. يبدو أنه لا يسمعُ قولَها. لا يسمعُ ضحِكَ



الصَّغيرين. لا يُنصِتُ إلى شيءٍ إلا هديرَ الموجِ الهادئ يتعاقبُ في إيضاع رتيب. بدا في صراع بين أن يُراقِب توأمَيه أو أن يصرف نظرهُ عن زُرقة تواجِهُه بصدرِها، تلك الزُّرقة التي تجيء بإخوتِه يومَ غد، يُأدُّون طقسًا قديمًا.

ارتفع البناء الطيني أمامه، مرصّع بالقواقع التي ثبتها الصّغيران على واجهاته. انسحبت مياه البحر بسرعة مُريبة، خلّفت وراءها أرضًا سَبِخة. التفتا يتتبّعان وجهة الماء. ظهرت سفينة عملاقة في الأفّق، حالَت دونَ إدراكِ مياهِ المَدِّ للسَّاحِل. موجَةٌ عملاقة ظهرت من وراء السَّفينة. تقترب بسرعة، تنقضُ على رمالِ السَّاحل تنثرُ زبدًا يُخالِط طينًا على الزَّوجين. هرعت منيرة تخوضُ في البحر المُضطرِب إلى ما فوق صدرِها. تشنَّعَ جسده. تعالت صبحات الصَّغيرين. يُبه! يُبه! ما فوق صدرِها. تشنَّعَ جسده. تعالت صبحات الصَّغيرين. يُبه! يُبه! في البّد الأزرق لعلَّه يُعيدهما إلى حُضنِه. نهضَ عن الأرض. وقف في البّيه الأزرق لعلَّه يُعيدهما إلى حُضنِه. نهضَ عن الأرض. وقف على أطراف أصابعه ينظرُ بعيدًا. ابتلعتهما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أخذَ على أطراف أصابعه ينظرُ بعيدًا. ابتلعتهما الزُّرقة. لم يعُد يراهُما. أخذَ يلونه يلون بيديه. يصيحُ بهما: رحَّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركضُ كالمجنون.

ينهضُ منوال غارِقًا في عرقِه إثر اكتمالِ كابوسِه. لاهِئًا يعتدلِلُ جالِسًا على سريرِه فاتِحًا عينيه على وسعِهِما. أدارَ وجهه شطرَ نافِذَتِه. زينة الجديدة ما زالت رابضة هُناك. أسرعَ خُطاهُ إلى خزانةِ الممر. فتحها ومدَّ كفًّا مُرتعشة بين أشيائِه القديمة. أمسك بجريدةٍ مُصفرَّة أوراقها لم يفتحها إلا مرَّة واحدة صباحَ أمسٍ موغلٍ في البُعد. بحلقَ في خبرِ احتلَ صدرَ الصَّفحةِ الأولى.



# في ليلة البحث الثانية الإدارة العامة لخفر السواحل: العثور على الطفلة المفقودة كتب المحرّر الأمنى

الطفلة مستقرة في وحدة العناية الفائقة في مستشفى العاصمة، فيما أكد فريق أطباء مختص صعوبة الحالة إثر تلف خلايا المخ بسبب انقطاع الأكسجين. وذكر مدير الإدارة العامة لخفر السواحل العميد بحري عبدالعزيز التميري أن وحدات البحث والإنقاذ والتي تتكون من 7 زوارق ومروحيتي مراقبة لم تعثر في البدء.. المتتمة (ص) 3.

بعد مرور ما يقارب ست وثلاثين ساعة على حادثة المرسى وبعد العثور على عثر رجال خفر السواحل في حالة أمس على الطفلة (ز.م) في حالة صحية حرجة وهي متشبثة بحبل إحدى على بعد 800 ياردة جنوب على ساحل المرسى، شرقي ساحل المرسى، وقد أكد الأطباء أن حالة

أطبق منوال الجريدة. استدارَ يمشي ببطء نحو النافِذة في غرفتِه. وقف على على على على على على الستقرّت وقف على البحرِ بالسّماء في حين استقرّت الحمامةُ الجديدة زينة على طرفِ الدكّةِ من دون حراك. أحكم قبضتهُ على جريدتِه القديمة. أغمض عينيه ثُمَّ..

بقي ساعاتٍ على حالِه تلك.. ثُمَّ..

أخذ يترنَّم وهو يستدعي صوتَ أُمِّه.

يـا نظيـر عيونـي، ودَّعتـك الله، يـا نظيـر عيونـي نحـت أنـا لــو أبرا، نــوح الحمامة، نحت أنــا لو أبرا



فتح عينيه التي رأت كُلَّ شيء. نفخ صدرَه. باعدَ بين ذراعيه. ثنى ساقيه يهمُّ بالقفز.

غروووغ.

ثُمَّ..

سَمِعَ طرقًا على باب شُقَّتِه.

**لن تتم** الدُّرج السُّفل*ي* 



"كلُّ من عاشَ في الدَّار يصيرُ من أهلها؛ حمامُ الدَّار لا يغيب وأفعى الدَّار لا تخون، هذا ما قالته لي بصيرة قبلَ سنتين من يومِنا ذاك، جدَّةُ والدي، أو رُبَّما جدَّةُ جدَّتِه، لا أدري فهي قديمةٌ جدًا، أزليَّة، ساكنةٌ في زاوية بهو البيت العربي القديم، ملتحِفةً سوادَها أسفلَ السُّلَم. لماذا أسفلَ السُّلَم؟ لم أسأل نفسي يومًا عن مواضع أشياء اعتدتُها مُنذ مولدي، في بيتٍ عربيً تطلُّ حُجُراته الضيَّقة على بهو داخلي غير مسقوف، بهو بصيرة التي لم أرَها تفتحُ عينيها يومًا، كأنما خِيطَ جفناها برموشها منذ الأزل».





#### صدر له أيضياً عن الدار:













